### د فاعًا عَن الْقِرَاعَ ات

# مَكْنَ الْمُكَدِّ

في « آتى » وَ «آمن» وَ«آدم » وَشِبْهِ فِ

صنعة الإمام العلامة مِلْتِي بِنِّ (جِي ﴿ الْمِلْسِي

a 177 \_ TOO

تكقيق

الركتور/ (عُكَرِيسِيُّ فَرَيَّا الْكِوَرِ الْمُعَرِيسِّيُّ فَرَيَّا الْمُسَاعِدِ بِجَامِعَةِ الْكُوبِيتِ

والألفرق

### دفاعًا عَن الْعَرِاءَات

# عَلْكُينَ المُكَدّ

في « آتى » وَ «آمن» وَ «آدم » وَشِبْهِ فِهُ

صنعة الإمام العلامة مِكِيِّى بِنَّ (بي ط)البِّ (لفيسي

a 277 \_ 700

تكحقيشق

الكُوّر/ (أَعُرَاسِنُ فَرَكَا مِسَانُ وَكَارِ الْمُعَارِكِينَ الاستاذ المسَاعد بجَامِعَة الكوَيت



حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولـــى ١٤٠٤هـ ـــ ١٩٨٤م

دار الأرقسم للنــشر والتوزيع ص كب ٣٢٣١ حولـــي الكويت



تَكُنُّكُ الْمَالَّةِ في « آتّ » وَ «آمن » وَ«آدم » وَشِنْهِ إِ



**4** 

#### مقدمة التحقيق

الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا. ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه وترسَّم خطاه إلى يوم الدين، وبعد:

فهذا كتاب « تمكين المد في آتى وآمن وآدم، وما أشبهه » يأخذ طريقه إلى النور بعد أن لبث في كهفه نحواً من ألف سنة، وكنت قد عثرت على نسخة خطية منه \_ بطريق العرض \_ عام ١٩٧٠ م حينا كنت أتفحص نسخة خطية من كتاب « الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة » في دار الكتب المصرية، وكانت برقم / ٢٠٧ / تفسير تيمور، وقد ألحق بها كتابان للمؤلف هما: « شرح كلًا وبلى ونعم والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله تعالى » و « تمكين المد في آتى وآمن وآدم وما أشبهه » وقد كانت فرحتي بهذا الاكتشاف كبيرة لأنني حصلت على كتابين للمؤلف مكي بن أبي طالب القيسي \_ الذي كنت أعد دراسة عنه وعن تفسيره \_ .

وقد قمت بعد ذلك بتحقيق الكتاب الأول وصدر عن دار المأمون للتراث بدمشق عام ١٩٧٨ م.

وأما كتاب « تمكين المد » \_ هذا \_ فقد تأخرت في تحقيقه ونشره أملًا في الحصول على نسخة خطية ثانية تفيدني في تصحيح النسخة الخطية التي حصلت عليها من دار الكتب نظراً لأن ناسخها قد حرَّف وصحَّف كثيرا من كلماتها، ورغم أن فهارس المخطوطات المصورة في معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية في القاهرة تشير إلى وجود نسخة أخرى في المعهد وتحت رقم (مدينة / ١١٦ / ٢٢٣) وفي ١٣ ورقة قياس مران الصابوني، إلا أنه تبين بعد الرجوع إلى المعهد أن النسخة قد فقدت.

وبعد أن ضعف الأمل في الحصول على نسخة أخرى قررت أن أحقق الكتاب عن النسخة الخطية الوحيدة مستعينا بالله على تقويم نص الكتاب وتحريره من التصحيف والتحريف، وقد بذلت في ذلك ما أستطيع من الجهد، وأحمد الله سبحانه أن وفقني إلى تقديم نص الكتاب على الوجه الصحيح المرضي.

وقد لاحظت أن المؤلف جعل كتابه في فقرات \_ سماها فصولا \_ دون أن يضع لها من العناوين ما يدل على مراده منها، مما اقتضائي أن أستنبط لكل فصل العنوان المناسب له المعبر عمَّا جاء فيه، وقد وضعت ذلك ضمن عارضتين [ ] ليعلم أنه ليس من عمل المؤلف.

كذلك وجدت الحاجة ماسّةً إلى ضبط كثير من الكلمات بالشكل، نظرا لدقة الموضوع وتسهيلا على القارئ، كما قمت بالترجمة للأعلام المذكورين في الكتاب، وعزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور، وتخريج الأحاديث الشريفة، كما ذكرت في الحواشي من التعليقات ما يحقق

فائدة أو يسهم في توضيح غامض أو بيان مشكل.

### موضوع الكتاب وسبب تأليفه:

موضوع الكتاب هو « تمكين المد في آتي وآمن وآدم وأشباهها »، وقد يستغرب الإنسان للوهلة الأولى أن يُفرَدَ مثلُ هذا الموضوع بكتاب حاص دون كتب القراءات، غير أن هذا الاستغراب لا يلبث أن يزول حين نعلم أن تأليف هذا الكتاب جاء نتيجةً للشُّبُهِ التي أثارها بعض الناس في عصر المؤلف حول تمكين المد في « آتي وآمن وآدم وأشباهها » وكما تدل على ذلك مقدمة المؤلف التي جاء فيها: ( سألتَ نفعنا الله وإياك عن تمكين المد في « آتى وآمن وآدم وشبهه » وذكرت أن قوما اعترضوا على الطلبة المبتدئين في مدِّ ذلك فَيُلْبِسُون عليهم قراءتهم ويورثونهم الشك فيما قرؤوا به، وذكرت أن أكثر ما يعترضون به أن يقولوا: « من مدَّ آتي وآمن وآدم وشبهه فقد أخرجه من حيِّز الخبر إلى حيِّز الاستفهام » وأنا أبين لك فساد ذلك الاعتراض خاصة دون غيره من الاعتراضات إذ قد وصل إلى في هذا المد من الاعتراضات أشياء كثيرة وقد نقضتها وجعلتها مرفوضة في جزأين وتأخرت عن إعلان ذلك وإشهاره ولنقض جميع ما يعترضون به، فنضيف بعضه إلى بعض إلى ما كتبت، وسترى جميع ذلك إن شاء الله تعالى. فأفرد هذا الكتاب لنقض الاعتراض بالاستفهام في مد « آمن وآتي وآدم » وشبهه، إذ ذلك غرضك وإذ أكثر من يعترض ممن لا فهم له ولا دراية إنما يعترض بالاستفهام لِيُلْبسَ على الطالبين القرآن ويوردهم مورد الشك فيما قرؤوا).

فتأليف الكتاب إذن كان لحاجة ملحة في عصر المؤلف، ولم يكن من

باب الترف العلمي الذي يوحي به عنوان الكتاب ابتداءً، ويبدو أن تلك الاعتراضات التي أثيرت حول هذا الموضوع قد تركت آثارا عملية على طلبة القرآن وشككتهم في صحة قراءتهم، فكان لا بد من مثل هذا الكتاب الذي يضع حدّاً لتلك البلبلة التي أثارها أولئك المعترضون على تمكين المد في «آتى وآدم وآمن وأشباهها »وأن هذا التمكين \_ في زعمهم \_ يخرج الماء من حيز الخبر إلى حيز الاستفهام.

وكلام المؤلف في مقدمته يشير إلى كُتُبِ أُخَر ألَّفها في نقض اعتراضات أخرى على هذا المد \_ غير الاعتراض بالاستفهام \_ ولم يبين لنا أسماء هذه الكتب، إلا أن الرجوع إلى ثبت كتب المؤلف يكشف لنا عن كتابين لهما علاقة بالموضوع وهما:

\_ الرسالة إلى أصحاب الانطاكي في تصحيح المد لورش \_ ثلاثة أجزاء \_..

\_ وجوه كشف اللبس التي لبس بها أصحاب الإنطاكي في المدّ لورش. وهذا كله يدل على أن هناك معركة قد فتحت حول هذا المد مما اقتضى من المؤلف أن يشمر عن ساقه وأن يخوض غمارها بقوة، وأن يقطع ألسنة المعترضين والمشككين بما آتاه الله من سعة العلم وقوة الحجة والبيان.

#### نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

لم يرد اسم الكتاب ضمن الكتب التي ذكرها المترجمون لمكي أو التي تحدثت عن كتبه وآثاره ، وكذلك لم نجد إشارة أو إحالة من المؤلف إلى هذا الكتاب ضمن ما وصلنا من كتبه الأخرى ، وهذا كله يقتضينا أن نخص موضوع نسبة الكتاب إلى المؤلف بهذه الفقرة محاولين التعرف على صحة

هذه النسبة من خلال القرائن المتاحة:

اولى هذه القرائن أن هذا الكتاب جاء مع كتابين آخرين للمؤلف
 هما: كتاب « الرعاية لتجويد القراءة » ، وكتاب « شرح كلا وبلى
 ونعم » ، وكثيراً ما يجمع النساخ بين عدة كتب لمؤلف واحد ، وهذا يذكرنا
 بكتابي « الياءات المشددات » و « اختصار القول في الوقف على كلا وبلى
 ونعم » حيث جاءا متتاليين في مجموع واحد .

٢ — وجود نسخة أخرى من الكتاب أشارت إليها فهارس المخطوطات المصورة لجامعة الدول العربية ونسب فيها الكتاب إلى المؤلف، وبالرغم من فقدان هذه النسخة إلا أنَّ ما جاء فيها من نسبة الكتاب إلى المؤلف يعضد هذه النسبة.

" \_ مقدمة المؤلف لهذا الكتاب فقد جاءت على نمط مقدماته في كتبه الأخرى من حيث قصرها أولا ثم من حيث دلالتها على أن تأليف هذا الكتاب كان نتيجة لسؤال وجه إلى المؤلف: «سألت \_ نفعنا الله وإياك \_ عن تمكين المدّ في « آمن وآتى وآدم ». ومثل هذا نراه في كتاب « الياءات المشددات » حيث جاء في مقدمته: « وقد رغب إليَّ راغب في شرح الياءات المشددة في القرآن وكلام العرب ... »، ومثل هذا أيضاً ورد في مقدمة كتاب « شرح كلا وبلى ونعم »: « وقد رغب إليَّ راغبون في نفسير كلا وبلى ... والوقف عليهما في كتاب الله \_ عز وجل \_ ... ». عنوان الكتاب حيث جاء على نمط عناوين كتب مكي من حيث طوله ودلالته على المقصود ، كما أشرنا إلى ذلك في كتابنا « مكي بن أبي طوله ودلالته على المقصود ، كما أشرنا إلى ذلك في كتابنا « مكي بن أبي طالب ... وتفسير القرآن » وهذا يذكرنا بكتاب « شرح كلا وبلى ونعم والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله \_ عز وجل \_ ... » ويذكرنا والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله \_ عز وجل \_ ... » ويذكرنا

بكتاب « الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة بعلم مراتب الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها وتعليلها وبيان الحركات التي تلزمها » ويذكرنا بكتاب « الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه ».

ه \_ إشارة المؤلف في مقدمة هذا الكتاب إلى أنه ردّ اعتراضات كثيرة على مدّ ورش هذا وأنه تأخر عن إعلان ذلك وإشهاره ، وهذا ينطبق على كتب المؤلف التي أشرنا إليها سابقاً وهي : « وجوه كشف اللبس التي لبّس بها أصحاب الإنطاكي في المدّ لورش » و « الرسالة إلى أصحاب الإنطاكي في تصحيح المدّ لورش » وهما كتابان ذكرتهما كتب التراجم التي ترجمت لكى ونسبتهما إليه .

آ \_ إشارته في هذا الكتاب إلى أن الاعتراض على هذا الله بالاستفهام نسبه بعضهم إلى الإنطاكي ودفاعه عن الإنطاكي والاعتذار له ، وأن ما فعله كان حسن سياسة منه كما أُخبِر بذلك عن أقرب تلاميذه ، ولعل أقرب تلاميذ الإنطاكي الذي أخبره بذلك هو أبو الطيب بن غلبون الذي روى القراءة سماعاً عن الإنطاكي كما تشير إلى ذلك كتب التراجم ، ومعروف أن أبا الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون هو أحد الشيوخ الكبار الذين درس عليهم مكى القراءات أثناء إقامته في مصر .

٧ \_ هذه القرائن وأمثالها كثير يدل على صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه « مكي بن أبي طالب القيسي » ثم طبيعة الموضوع وأسلوب المعالجة يدلان على ذلك أيضاً ، فالكتاب في الدفاع عن قراءة ورش وهذا الدفاع يعتمد على بيان الفروق بين الأسلوب الخبري والأسلوب الاستفهامي ، وذلك لأن المعترض على هذا الله يدَّعي أن الملَّ يُخرِج الكلام من حيِّز الخبر إلى حيِّز

الاستفهام .

ومثل هذه المعالجات من صميم اهتهامات مكي حيث ألَّف في القراءات كتباً كثيرة كما يشير إلى ذلك ثبت مؤلفاته، وجمع في تلك المؤلفات بين الرواية والدراية، كما أنه كان من علماء العربية البارزين كما يشير إلى ذلك ثبت مؤلفاته أيضاً، وقد ألَّف في إعراب القرآن وإعجازه وأحكامه وغير ذلك، ومن هنا لقبه بعضهم بالنحوي وترجم له في طبقات النحويين كما لقبه أكثرهم بالمقرئ لإقرائه القرآن وعنايته بالقراءات والتأليف فيها، ومن ثم قيل فيه: «كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية ».

أما أسلوب المعالجة والرد فيمكن ملاحظته من خلال المقارنة بين ما جاء في هذا الكتاب وما جاء في ردوده على المعتزلة والمرجئة وغيرهما من أهل الفرق في كل من كتابيه « مشكل إعراب القرآن » و « الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه »(١).

أما عدم ذكر المصادر القديمة لهذا الكتاب فلعلَّ ذلك يعود إلى أن معظم المترجمين له لم يستوعبوا كل كتبه خوف التطويل، وأما عدم إشارته أو إحالته إلى هذا الكتاب في كتبه الأخرى فلعلَّ هذا يفسَّر بأن تلك الكتب كانت سابقة لهذا الكتاب.

#### أهمية الكتاب:

لقد شعرت بأهمية هذا الكتاب حينها كنت أقوم بدراستي « مكي بن أبي طالب .. وتفسير القرآن » وليست هذه الأهمية موقوفة على طبيعة الموضوع وما ينتج عنه من آثار عملية على طلبة القرآن الكريم فحسب وإنما للكتاب وجه آخر وهو دلالته على عقلية المؤلف وشخصيته النقدية وكيفية

١ ــ انظر في هذا كتابنا « مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن » : ٣٣٤\_٣٢٣ .

معالجته للقضايا العلمية المطروحة، إذ من المعروف أن المؤلف ترك لنا عددا من الكتب النقدية كما يشير إلى ذلك ثبت مؤلفاته مثل:

- \_ ما أغفله القاضي منذر ووهم فيه في كتاب الأحكام.
- ــ انتخاب كتاب الجرجاني في نظم القرآن وإصلاح غلطه .
- ــ الانتصاف فيما ردَّه على أبي بكر الأدفوي وزعم أنه غلط فيه في كتاب « الإبانة ».
  - ــ الرسالة إلى أصحاب الأنطاكي في تصحيح المد لورش.
    - \_ إصلاح ما أغفله ابن مَسَرَّة في قراءات شاذة.

غير أن هذه الكتب كلها لم تصلنا \_ فيما بلغ إليه العلم \_ ومن هنا تأتي أهمية كتاب « تمكين المد » لأنه الكتاب النقدي الوحيد الذي وصلنا حتى الآن والذي من خلاله نستطيع التعرف على شخصية مكي النقدية. والتي لا تظهر بمثل هذا الوضوح في بقية كتبه ومؤلفاته الكثيرة. ويمكن للقارئ أن يأخذ تصوراً أوليا عن عقلية المؤلف وكيفية تصوره للمشكلة والخطوات التي لا بد منها لإمكان حلها من خلال عرضنا لعناوين الفصول التي استنبطناها من الكتاب، وهي كما يلي:

- \_ مقدمة المؤلف في التعريف بالكتاب.
- ـ فصل في وقوع الاستفهام غير ممدود ووقوع الخبر ممدوداً.
  - فصل في وقوع الخبر أشبع مدا من الاستفهام.
- فصل في أن المدَّة الثانية الحادثة في الوصل \_ على قراءة ورش \_
   ليست للاستفهام.
- فصل في رجوع البعض عن الاعتراض بالاستفهام إلى الاعتراض بغيره.

- \_ فصل في وقوع الاستفهام غير ممدود \_ على قراءة ورش \_ ووقوعه مدوداً \_ على قراءة قالون \_ .
  - ـ فصل في وقوع لفظ الخبر مثل لفظ الاستفهام.
    - \_ فصل في تساوي الخبر والاستفهام في المدّ.
  - ـ فصل في خصائص وقوع الاستفهام في كلام العرب.
  - \_ فصل في عدم ذكر النحويين المد من علامات الاستفهام.
    - \_ فصل في أن الخبر الممدود لا يشبه الاستفهام.
    - ــ فصل في أن الاستفهام أطول مدًّا من الخبر وأكثر حروفا .
- فصل في أن موضع النزاع كيفية المد المشبع والمد الذي دونه ولا
   يحكم ذلك إلا المشافهة.
- \_ فصل في أن المد لا يحصر وأن تقديره بالألفات للتقريب على المبتدئين.
  - فصل في الرد على من ادعى أن تقدير المد بالألفات على الحقيقة.
- \_ فصل في أن الاستفهام يعرف بدلالة الخطاب وليس المد من دلائل الاستفهام.
- \_ فصل لا يجوز توهم الاستفهام في « آمن الرسول » \_ ممدودا كان أو غير ممدود \_ .
- \_ فصل لا يخلو قول المعترض على مد « أمن الرسول » بالاستفهام من إحدى ثلاث.
- \_ فصل في التسوية بين الخبر والاستفهام في المد والتزام بعضهم مدَّ الحبر دون الاستفهام.
- ــ فصل في التسوية في مقدار المد بين الخبر والاستفهام وبين

- الاستخبار والتوبيخ.
- فصل في أن معاني الاستفهام المتعددة تعرف بدلالة الخطاب لا بالمد.
  - ـ فصل في نسبة هذا الاعتراض إلى الانطاكي والجواب عنه.
- \_ فصل في عدم جواز المساواة في مقدار المد بين «قال» و « أأنذرتهم » \_ والتي يزعمها المعترض \_ .
- \_ فصل في ما يلزم مَنْ أقرَّ المد في « أأنذرتهم » أكان المد لأنه استفهام أم لأنه أصله همزتان؟.
- فصل في أن المد نقل عن ورش قراءةً ونصاً في الكتب، وَتَرْكُ المد نقل قراءةً لا غير.
  - ـ فصل في الاعتراض على مد « شيء » و « سوء » .
    - \_ فصل في أن « شيء » أصله « فعيل ».
- \_ فصل في أن « الياء » و « الواو » \_ المفتوح ما قبلهما \_ حرفا لين ولا يمتنع فيه المد .
- \_ فصل إما أن يكون ياء « شيء » وواو « سَوْء » المفتوح ما قبلهما \_ حرفا لين أو من حروف السلامة .
- فصل في جواز مَدِّ « شَيْء » و « سوء » وأن ترك مدهما رواية عن أصحاب ورش .

وأترك للقارئ بعد هذا البيان لفصول الكتاب \_ فرصة لتصور ما كان عليه المؤلف من مقدرة فائقة في مجال النقد حيث يحيط بالموضوع من جميع جوانبه، ويفترض كل الاحتالات الممكنة ثم يجيب عليها، كما يحسن ترتيب أفكاره ترتيبا منطقيا متسلسلا، فيقدم الأصول على الفروع ويجمع

المسائل المتشابهة تحت أصل كلي. ويستخدم في نقده كل ما يمكن من العلوم المتعددة في وقت واحد، وطريقته في العرض طريقة واضحة خالية من الحشو ملتزمة بأدب الإسلام في المناقشة والحوار والمناظرة.





. . . . 9

تغولما عط منالاصل ازبدانمنسل عمروكان فلصح عنده ان فاحرها فضلاو تلرنه فهوفكا كافلا ابهماافضللم مع فالجواب باسم الغاضر فيبها ولد جب بارن هذا يجرحن نانيا لاسم تالن معد ام بينع فيه النفاصل فتفول ازبد المضل وعموا اخالد كأكل المدام في المناه في المنابي المنابي المنابي المنابي المنابي المنابية ا ابهاادكا ذاصالاولبر احف لل وخالدانكات موافعنه لوادغ تاتى بخالدلم يحت ن لإبصار العني اصعدبن ا مصارمه لا كلام تا و فرلان ا معالا بنفرد ومع هل عنولة املافرق بينهما بخلاف ونمام لاك ولهناها ب احكام واصول يطول شرمها وأمكتر نضرفها ومااشن لحالبه مندكفاية ادافد رنه وانعت النظفير. فهوباب عزبب لطيف المعنى فافتح نيعنا الله بماعتبنا به نم بحله نفائي عونه وحسن نوفيه لـ السالوم ألحم واسبالهالغوفيق واسالياهالعواب وتفلخبه موانحطا فالفولس وانخطاب ونرعب البه فيحبلوكن فيحت والمآب نغفنا اس وایک عن غکین المد فی آمن وایی وادم و بهم وذكرت أن قوما اعترص والخيط لمبترالمبندين في مدند الك ب

صورة الصفحة الأولى ويظهر فيها آخر كتاب « شرح كلا وبلى ونعم » ، وأول رسالة

« تمكين المد في آتى وآمن وآدم » .



مني في ومناني حك كناب لا صحاب ويض على السانت كرعلى من ترک مك بروابة نعلها اذ فدو فغ نے بعض الكست مؤكث من وعن و دنن و لكنا نعسل من لان على الحاعد من الامعاد وعليه نصه اكتزالكند من كن المنفد مين دانا ينكوعلى مدوى دوآية مانخ احديعيب ويعنوض على على خالف رواية فلين هذاحق العرولاوجم الدائضا ف عليك بماد وبيت وما نفتلت فالزمه وديمية أواحب لماندعن لطعت على الم نزو فليس كالعرصل البحولا الروايات مسطها حفظك ولاا ناجع بيولا صاحب ادالمنان مزل بردابیک و فقعلی فزانک فا فکھم جهيع ما ذكوت لك وانفي الله في ننسك ولا فنطعي على اب الله بغيرعلم ففدنضخنك انعفلت عصنا الله نعالم مرجيه الجلم ليقرنجا وزللق والعلوفي لباط لمانه على دالك فديديم تحولاتة وعونه ونابيده وصابه علىسيدنا على وعلى له رصيرة م تعليها و؟ و رضي لله عن اصمات سوالانه اجمعين في

صورة الصفحة الأُخيرة من رسالة تمكين المد .



تمهيد بين يدي الكتاب:

ومما يساعد على فهم الكتاب وتقريب ما جاء فيه لأذهان القراء المعاصرين أن يلموا بشيء مما يتصل بالمد وعلله وأصوله، ولذلك فقد عمدت إلى كتاب « الكشف عن وجوه القراءات » للمؤلف واجتزأت منه بعض الفقرات الضرورية لتكون تمهيدا بين يدي الكتاب ومدخلا إليه، وفيما يلي هذه الفقرات والتي جاءت تحت عنوان « باب المد وعلله وأصوله »:

( قال أبو محمد: إن سأل سائل فقال: الله في أي شيء يكون، ولأي شيء يكون؟

فالجواب: أن المد لا يكون إلا في حروف المدِّ واللين \_ وهي الألف التي قبلها فتحة ، والواو التي قبلها ضمة ، والياء التي قبلها كسرة \_ وإنما يكون المد في هذه الحروف عند ملاصقتهن لهمزة ، أو ساكن \_ مشدد أو غير مشدد \_ نحو « جاء » و « قائم » و « دابة » و « اللائي » \_ في قراءة من أسكن الياء \_ .

ويكون المدُّ أيضا في حرفي اللين إذا أتت بعدهما همزة أو مشدد — وحرفا اللين: الواو والياء الساكنتان اللتان قبلهما فتحة نحو « شيء » و « سَوْء » —.

فإن قيل: فما العلة التي أوجبت المد فيما ذكرت؟.

فالجواب: أن هذه الحروف حروف خفية، والهمزة حرف جَلْد بعيد المخرج صعب في اللفظ، فلما لاصقت حرفا خفيًّا خيف عليه أن يزداد بملاصقة الهمزة له خفاءً، فَبُيِّن باللَّهُ ليظهر، وكان بيانه بالمد أولى لأنه يخرج من مخرجه بمد فَبُيِّن بما هو منه.

وبيان حرفي اللين بالمد ــ دون البيان في حروف المد واللين ــ لنقص

حرفي اللين \_ بانفتاح ما قبلهما \_ عن حروف المد واللين اللواتي حركة ما قبلهن منهن، وضعف عرف ما قبلهن منهن، وضعف حرف اللين في المد لكون حركة ما قبله ليست منه.

وأصل « المد واللين » للألف لأنها لا تتغير عن سكونها ، ولا يتغير ما قبلها أبدا عن حركته ، والواو والياء قد تتحركان ويتغير حركة ما قبلهما ، وإنما شابها الألف إذا سكنا وكانت حركة ما قبلهما منهما كالألف .

فإن قيل: ما علة ورش في مدّه « آمن، وآدم، ويستهزئون، ومتكئين، وأوتي، وآتينا » وكل حرف مد ولين \_ قبله همزة، قبلها متحرك أو ساكن \_ من حروف المد واللين، أو من حروف اللين \_؟.

فالجواب: أن الهمزة لاصقت حرف المد واللين ... وهو خفي ... فبين بالمد لكلا يزداد خفاءً. وحجة من لم يمكن مده ... وعليه سائر القراء ...: أن الهمزة لما تقدمت أمِنَ من خفاء حرف المد واللين معها، وإنما يخاف من خفائه إذا كانت الهمزة بعده نحو «قائم» و «جاء» فلم يمكن مده لكون الهمزة قبله ... وهو الاختيار ... لإجماع القراء على ذلك، ولأن الرواة ... غير ورش عن نافع ... على ترك مده، ولأن البغداديين رووا عن ورش ترك تمكين مده في الرواية قليل ... إنما رواه المصريون عن ورش، لكنه كثير الاستعمال بالمغرب، به يتأدبون وبه يقرؤون في محاريبهم وبه يدرسون، ووجهه ما قدمنا من ملاصقة الهمزة لحرف المد واللين ... قياسا على إجماعهم للمد إذا كانت الهمزة بعد حرف المد واللين ... والمد في حرف المد واللين افرا كانت الهمزة بعده ... أمكن من مده إذا كانت قبله ... والمد واللين إذا كانت الهمزة بعده ... أمكن من مده و المد والمين أذا كانت المهزة بعده ... أمكن من مده و المد والمين إذا كانت المهزة بعده ... أمكن من مده و المد والمين إذا كانت المده والمين إذا كانت المهزة بعده ... أمكن من مده و المدون والمين إذا كانت والمدون والمين إذا كانت والمين إذا كانت المدون والمين إذا كانت المدون والمين والمين

<sup>(</sup>١) الكشف عن وجوه القراءات: ١/ ٥٤ ـــ ٤٨.

### [ مقدمة المؤلف في التعريف بالكتاب ] بسم الله الرحمن الرحيم

وأسأله التوفيق، وأسأل الله الصواب، ونعوذ به من الخطأ في القول والخطاب، ونرغب إليه ـ جل ذكره \_ في حسن المآب.

سألتَ \_ نفعنا الله وإياك \_ عن تمكين المدِّ في « آمن وآتى وآدم » وشبهه. وذكرت أن قوما اعترضوا على الطلبة (١) المبتدئين في مدِّ ذلك، فيُلبِسون عليهم قراءتهم، ويورثونهم الشكَّ فيما قرؤوا به. وذكرت أن أكثرَ ما يعترضون به أن يقولوا: من مَدُّ [ « آمن »  $]^{(7)}$  و « آتى » وشبهه فقد أخرجه من حيِّز الخبر إلى حيِّز الاستفهام.

وأنا أبيِّن لك فساد ذلك الاعتراض خاصة، دون غيره من الاعتراضات؛ إذ قد وصل إليَّ في هذا المدِّ من الاعتراضات أشياء كثيرة، وقد تَقَصَّيتُهُا وجعلتها منقوضة في جزأين، وتأخرت عن إعلان ذلك وإشهاره، وَلِتَقَصِّينُ جميع ما يعترضون به (٥)، فنضيف بعضه إلى بعض إلى ما كتبت. وسترى جميع ذلك إن شاء الله تعالى، فأفْرِدُ هذا الكتاب

١ \_ في الأصل: طلبة.

٢ ـــ زيادة لا بد منها كما يشير إلى ذلك عنوان الرسالة والمصادر التي ذكرتها وكما ورد ذلك في مكان آخر من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « نقضت ». وهو تصحيف. "

ع ــ في الأصل: « ولتنقضي » وهو تصحيف.

و \_ في الأصل: « يعترضوا » وهو خطأ من الناسخ ولدى رجوعنا إلى كتب المؤلف نجد كتابين في نقض الاعتراضات التي اعترض بها على المد لورش هما: « الرسالة إلى أصحاب الإنطاكي في تصحيح المد لورش »، و « وجوه كشف اللبس التي لبس بها أصحاب الانطاكي في المد لورش ».

لنقض الاعتراض بالاستفهام في مد « آمن وآتى وآدم » وشبهه ، إذ ذلك غرضك ؛ وإذ أكثر من يعترض ممن (١) لا فهم له ولا دراية إنما يعترض بالاستفهام لِيُلْبِس على الطالبين القرآن ، ويوردهم مورد الشك فيما قرؤوا والله ولى التوفيق .



١ في الأصل: « بمن » وهو تصحيف.

### فصل: [ في وقوع الاستفهام غير ممدود ووقوع الخبر ممدودا ]

فيقال لمن اعترض بالاستفهام في [ مدّ] (١) « آمن وآدم وآتى » وشبهه: يجب على قولك أيها المعترض أن لا يكون لك الاستفهام أبدا إلا ممدودا، لأنك جعلت المد أصلا للاستفهام حين قلت: « آمن »: أخرجه بالمدّ منْ حيِّز الخبر إلى حيِّز الاستفهام. ونحن نريك أيّها المعترض الاستفهام في كتاب الله عز وجل [ غير ](٢) ممدود عندنا، وذلك نحو: قوله تعالى: « أَفْتَرَى على الله كذباً »(٣). « أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ »(٤). « أَسْتَغَفَرْتَ لَهُم »(٥) « أَتَّخَذْتُم عِنْدَ الله عَهْداً »(٦). « أَفَذَا كُنَا »(٧). « أَفْكَا لَهُم » أَلَهُم »(٥) « وشبهه كثير غير ممدود، ولفظه لفظ الاستفهام. فهذا مما يُبطل أصلك الذي أصّلت، وجعلت الاستفهام من شرط المدّ.

ولا بد لك أيها المعترض أن تقول: إن في « آدم، وآتي، وآمن » من

١ ــ زيادة يقتضيها السياق.

٢ ــ زيادة يقتضيها المعنى.

٣ \_ سبأ: ٨.

٤ ــ ص: ٧٥.

٥ ــ المنافقون: ٦.

٦ — البقرة: ٨٠.

٧ - الإسراء: ٩٩، ٩٩، وقد قال مكي في « التبصرة »: قرأ الحرميّان وأبو عمرو بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية جعلوها بين الهمزة المكسورة والياء الساكنة غير أن أبا عمرو وقالون يدخلان بين الهمزتين ألفاً فيمدان حينئذ. وقرأ الكوفيون وابن عامر بالتحقيق » - التبصرة في القراءات السبع: ١١١ -.

٨ — الصافات: ٨٦. وهذه من المواضع الستة التي خالف فيها هشام الجماعة حيث قرأها
 بتحقيق الهمزتين ويدخل بينهما ألفاً فيهمز ثم يمد ثم يهمز. — التبصرة: ١١٢ — .

الله ما ليس في الألفاظ التي (١) الفظها لفظ الاستفهام؛ لأنك تقرأ أن مدً « آمن وآدم وآتى » قَدْرَ ألف، ولا تقول إن في « أَسْتَغْفَرت لهُم » و « أَتُخَذْتُم عِنْدَ الله عَهْدَاً » وشبهه مدًا، فقد حصل من قولك أن الخبر فيه مدّ، والاستفهام لا مدّ [ فيه ] (١) فهذا نقض لاعتراضك وجعلك المدّ من علامات الاستفهام.



١ ــ في الأصل: الذي.

٢ ــ زيادة يقتضيها الكلام.

### فصل: [ في وقوع الخبر أشبع مدًّأ من الاستفهام ]

ويقال: نريك نحن أيها المعترض الحبر في القرآن ممدودا قدر ألفين، وذلك نحو قوله تعالى: « وَلا آمِّينَ البيتِ الحرامَ » (١). هذا خبر، وهو ممدود قدر ألفين عندنا وعندك و « آندَرتَهم » (٢). و « آقرَرْتُم » (٣)، و « آنت قُلتَ للنَّاس » (٤) وشبهه مما لفظه لفظ الاستفهام ممدود قدر ألف — على قولك وروايتك — فقد حصل الحبر أشبع مدا من الاستفهام. فهذا نقض لاعتراضك بأن المدَّ من علامات الاستفهام.

فإن قال: إنما مددت « آمّين » من أجل المشدد، قيل: وكذلك مددنا نحن « آمن وآتى » من أجل الهمزة وحرف المدّ. فإن كان المد في « آمن وآتى » أخرجه (°) إلى الاستفهام وجب مثله في « آمن وآتى »، وذلك لم كان لم يُخرجه إلى الاستفهام وجب مثله في « آمن وآتى »، وذلك لم يخرجه إلى الاستفهام أبدا. فاعلمه..

١ \_ المائدة: ٢.

٢ \_ البقرة: ٦.

٣ \_ آل عمران: ٨١.

٤ \_ المائدة: ١١٦.

ه \_ في الأصل: أجرجه، وهو تصحيف.

## فصل: [ في أن المدَّة الثانية الحادثة في الوصل ــ على قراءة ورش ــ للاستفهام ]

وأسأل هذا المعترض (١)عن قوله تعالى: «جاءَ أَحَدَهُم  $(^1)$ . « وَشاءَ أَن يَتِّخِذَ  $(^7)$ ، و « شاءَ أَنْشَره  $(^3)$  — في قراءة ورش — للاستفهام أم لغير الاستفهام ؟ . فلا بد أن يقول : لا استفهام في هذا .

فيقال له: أَفَتَمَّ مَدُّ أَم لا؟ فلا بد أن يُقر (°) بالمد، وإلا حرج من رواية ورش لرواية قالون (۱°). فيقال: هذا دخل في هذا وشبهه. قيل: إن لم يكن \_ أعني المدة الثانية الحادثة في الوصل \_ للاستفهام (۷)، فأين ما أصَّلت أن المدَّ إذا حدث أخرج الكلمة إلى الاستفهام ؟!.

١ \_ في الأصل: المتعرض، وهو تصحيف.

٢ ـــ المؤمنون: ٩٩.

٣ ــ الفرقان: ٥٧.

٤ \_ عبس: ٢٢.

ق الأصل: يقرأ، والأولى ما أثبتناه.

تال مكي في كتابه المخطوط: « التبيان في اختلاف قالون وورش »: كان قالون ورش »: كان قالون ورمه الله \_\_ يحذف الأولى من الهمزتين إذا اجتمعتا من كلمتين وكانتا مفتوحتين نحو « جاء أجلهم » و « شاء أنشره » و « شاء أن يتخذ » وشبه، فيسهل الأولى من الهمزتين المفتوحتين، ويجعل المكسورة الأولى كالياء المكسورة، ويحقق الثانية ويجعل المضمومة الأولى كالياء المكسورة ، ويحقق الثانية ، وذلك نحو « هؤلاء إن كنتم » و « على البغاء إن أردن » و « أولياء أولئك ».

وقال في « التبصرة »: قرأ قنبل وورش بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية ويبدلان منها ألفاً ، والأحسن أن يترجم لقنبل أنه جعلها بين بين ، ولورش بالبدل ليصح له المد الذي روى عنه ، ولو قيل لورش بين بين لم يستنكر لأنه يمد لقرب الهمزة من الألف في حال التسهيل والبدل أمكن في إشباع المد .

٧ \_ في الأصل: لا للاستفهام. وهو خطأ من الناسخ.

### فصل: [ في رجوع البعض عن الاعتراض بالاستفهام إلى الاعتراض بغيره ]

وقد كان خاطبني بعض من يعترض على المد في «آمن» بالاستفهام، فلما أرَيْتُهُ الاستفهام غير الممدود، والخبر ممدوداً في «آمن» رجع عن الاعتراض بالاستفهام، واعترض بأشياء أخر غير الاستفهام هي أضعف من اعتراضه بالاستفهام قد نقضتُها مع غيرِها فيما جمعتُ من الاعتراضات.

## فصل: [ في وقوع الاستفهام غير ممدود ـــ على قراءة ورش ـــ ووقوعه محدودا ـــ على قراءة قالون ـــ ]

أو يقال لمن اعترض بالاستفهام في مد « آمن وآدم وآتى »: قوله تعالى: « أُئِذًا » (١) « أُئِفًا » (٢) « أُئِفُكا آلِهَةً » (٣) وشبه — في قراءة ورش — هل هو الاستفهام أو خبر؟ فلا بد أن يقول: هو الاستفهام غير ممدود، فيقال له: فما هو في قراءة قالون الذي قد مدَّه كلَّه؟ فلا بد أن يقول: هو الاستفهام أيضا ممدود. فيقال له: أيُّ شيء أحدثَتِ المدَّة في قراءة وقد كان الكلام قبل حَدَثِهَا استفهاما —؟ فإنه لا يجد للمدَّة في قراءة قالون معنى أحدثته في الكلام غير أن المدَّة حالت بين الهمزتين لا غير. فيقال له: فإذا كان الممدود في قراءتك وروايتك وغير الممدود استفهاما فيقال له: فإذا كان الممدود في قراءتك وروايتك وغير الممدود استفهاما انتقض عليك جعلُك المدَّ دليل الاستفهام. وبطل (٤) ما اعترضت به على انتقض عليك جعلُك المدَّ دليل الاستفهام. وبطل (٤) ما اعترضت به على

١ \_ النازعات: ١١.

٢ ـــ الإسراء: ٤٩، ٩٨، والمؤمنون: ٨٢، والصافات: ١٦، والواقعة: ٤٧.

٣ \_ الصافات: ٨٦.

غ الأصل: بطلت. وهو تصحيف.

### فصل: [ في وقوع لفظ الخبر مثل لفظ الاستفهام ]

ويقال لهذا المعترض: قوله تعالى: « وَجَعَلْنَاهُم أَئِمَّةً يَهْدُون »(١): استفهام هو أم خبر؟. فلا بد أن يقول: خبر، فيقال له: فهل بين لفظه ولفظ « أئِذا، وأئِنًا، وأئِفْكاً » — في قراءة ورش — فرق؟ فلا بدّ أن يقول: لا فرق بينهما في اللفظ دون الترجمة، فيقال له: فقد حصل لك(٢) لفظ الخبر مثل لفظ الاستفهام، بل هذا كتاب الله ينطق بضد دعواك فلو علمت أيعا المعترض أن الاستفهام إنما يُعْلَمُ بمعنى الكلام، ودلالة الخطاب لا بالمد. لم تعترض على ما ثَبَتَ نقلُه بالمحال الفاسد من قولِك: « إن المدّ يُخْرِجُ الخبر إلى الاستفهام ».

### فصل: [ في تساوي الخبر والاستفهام في المد ]

ويقال له أيضا: « أئذا »، و « أُئِنًا » و « أَئِفكا » ـ على قراءة قالون ـ هو ممدود واستفهام (٣) بلا خلاف عندنا وعندك. و « أُئِمَّة » ـ على ما روى جماعة عن إمام القُرَّاء وعالمهم أبي عمرو بن العلاء ـ (٤)

١ \_ الأنبياء: ٧٣.

٢ \_ في الأصل: له. وهو خطأ من الناسخ.

ع الأصل: استفهام، ولعل الواو سقطت من الناسخ.

٤ — هو زبان بن العلاء بن عمار بن العربان بن عبد الله ... الإمام السيد أبو عمرو التميمي المازني البصري أحد القرء السبعة .. ولد سنة ثمان وستين وقيل سنة سبعين وقيل: سنة خمس وستين وقيل سنة خمس وخمسين، كان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والزهد. قال الأصمعي: قال لي أبو عمرو: لو تهيأ لي أن أفرغ ما في صدري في صدرك لفعلت، لقد حفظت في علم القرآن أشياء، لو كتبت ما قدر الأعمش على حملها.

هو بالمدِّ أيضا، مثل « أَثِدا » و « أَثِنَّا » وهو خبر لا استفهام (١)، فقد حصل المد في الحبر والاستفهام فتساويا. فهذا يؤكد نقض اعتراضك، وبطلان شُبهتك في قولك: « إن المدَّ يُخرجُ الخبر إلى الاستفهام ».

### فصل: [ في خصائص وقوع الاستفهام في كلام العرب ]

ويقال لهذا المعترض: إن كنت ممَّن لا يفهم أصول كلام العرب الذي به نزل القرآن، فأنت أقلَّ من أن تُخاطب، أو يُردَّ عليك، إذ لا دين يَحْجُرُك، ولا ورع يردُّك عن أن تقول في كتاب الله تعالى بغير علم.

وإن كنت ممَّن يفهم أصل كلام العرب فاسمع لِما أقول: هل رأيت « الذي » يوصلُ بالاستفهام في جميع كلام العرب؟ فيكون إذا مدّدنا « الذين آمنوا » في جميع القرآن و « الذي آمن » أخرجناه بالمد إلى الاستفهام؟ كيف يقع الاستفهام في صلة « الذي » والاستفهام له صدر الكلام، [ وهو يقع على ما بعده لا على ما قبله ](٢).

<sup>=</sup> وقال أبو عبيدة: كانت دفاتر أبي عمرو مل عبيت إلى السقف .. قال عبد الوارث: ولد أبو عمرو بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة. قلت قال غير واحد: مات سنة أربع وخمسين ومائة ، وقيل سنة خمس وخمسين وقيل سنة مبيع وخمسين ، وقيل سنة ثمان وأربعين ومائة .. قال يونس بن حبيب معزيا لأولاده: « نعزيكم وأنفسنا بمن لا نرى شبها له آخر الزمان ، والله لو قسم علم أبي عمرو وزهده على مائة إنسان لكانوا كلهم علماء زهادا ، والله لو رآه رسول الله عرفية لسرو ما هو عليه » . غاية النهاية ١ / ٢٨٨ .

١ ـــ في الأِصل: وهو خبر الاستفهام. وهو تصحيف وتحريف من الناسخ.

٢ ـــ في الأصل: وهو يقع ما بعده مما قبله. وهو تصحيف وتحريف. ولعل ما أثبتناه أقرب للصواب.

٣ ــ البقرة: ٤.

وهل أيها المعترض إذا مددنا «أُوتي » (٩) و «أُوحي »(١١) و « إيمان »(١١) و « إيمان »(١١) و « إيتاء ذي القربي »(١١) وشبهه يدخُلُ عليها فيه استفهام ؟ أترى الاستفهام يكون مضموم الأول، أو مكسوره في كلام العرب؟ هذا ما لا يجوز أن يكون البتة. وهل إذا مددنا « خاطِئين »(١٣)

١ ــــ الأعراف: ٢٠٥، وقد جاءت في الأصل و « بالآصال » .

۲ُ ــ آل عمران: ۱۵۸.

٣ ك آل عمران: ١٣٧.

٤ ـــ البقرة: ١٧٧.

٥ \_ البقرة: ٢٨٥.

٦ ـ في الأصل: أو بعد ألف.

٧ \_ يلاحظ أن الأمثلة « وبالآخرة » و « الآصال »: للألف واللام، و « فآمنوا » للأمر، و « ثم آمنوا » للعطف، و « آتى المال » و « كل آمن » لخبر الابتداء، ويتضح ذلك بمراجعة الكلمات في مواقعها من الآيات حيث جاءت « وآتى المال » في حبر « ولكن »: « ولكن البر من آمن بالله .. ... وآتى المال » وكذلك « كل آمن » جاءت خبراً لـ « المؤمنون »: « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله .. .. ».

٨ ــ جاء في الأصل بعد هذه الكلمة: «جهل منك ينقص عليك ». وهو كلام مقحم خطأ من الناسخ، أو كلام مبتور سقط بعضه.

٩ ــ البقرة: ١٣٦.

١٠ ــ الأنعام: ١٩.

١١ ــ الطور: ٢١.

١٢ ــ النحل: ٩٠.

۱۳ ـ يوسف: ۲۹ .

و « حاسِئين » (١) و « مستهزئون » (٢) و « الخاطِئون » (٣) وشبهه يدخل علينا فيه استفهام ؟ أترى الاستفهام أن يكون في وسط الكلمة ؟ هذا ما لا يكون أبداً ، فاعتراضك بما لا يجوز في الكلام العربي اعتراض فاسد . وهل أيها المعترض تجد في كلام العرب كلاما أوله استفهام ، وآخره خبر واقع ؟ فيكون إذا مددنا « آمن الرسول »(٤) قد استفهمنا . وما(٥) رأيت بعده : « كُلِّ آمن بالله » ؟ فأخبر الله تعالى — جل ذكره — عن وقوع الإيمان من النبي — عَلَيْنَا — ومن المؤمنين . كيف يكون أول الكلام استفهاما ، وآخره خبرا واقعا — والاستفهام غير واقع على الحقيقة — ؟ .

هذا تناقض ليس في كلام العرب مثل هذا، فكيف يلزمنا أيها المعترض ما ليس في كلام له أصل؟. وكُلُّ من اعترض علينا في مد «آمن» و «آدم» وشبهه بالاستفهام، فلم يوقعه فيما اعترض به إلا جهله بالعربية، وقلة علمه بتصاريف لسان العرب الذي نزل به القرآن ولو كان عالما بذلك لم يعترض (٦) بهذا لاعتراض، لأن فساده ظاهر.

١ \_ البقرة: ٥٥.

٢ ــ البقرة: ١٤.

٣ \_ الحاقة: ٣٧.

٤ - البقرة: ٢٨٥ ونصها: « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ».

سيريد المؤلف: « أوماً » فحذف همزة الاستفهام، وحذفها سائغ جائز.

آ في الأصل: « يتعرض ». وهو تصحيف.

### فصل: [ في عدم ذكر النحويين المدُّ من علامات الاستفهام ]

ويقال لهذا المعترض: إن كُنت نظرتَ في شيء من علم لسان العرب، فابحث في كتب النحويين الكوفيين والبصريين المتقدّمين منهم والمتأخرين. هل تجد أن أحدا ذكر أنَّ المدَّ من علامات الاستفهام؟ فإنك لا تجد ذلك أبدا، إنما قال جميعهم: يُعرف الاستفهام بأن يَحْسُن في موضع الألف(١) « هل » أو تأتي بعد الألف « أم »(١) — بهذا رسموه(١) — لم يَجْعَلْ أحد الدَّ من علامات الاستفهام البتة إلا في ألف(٤) الوصل التي مع اللام إذا دخلت عليها ألف الاستفهام خاصة، فإن المدَّ يلزم لثبات ألف الوصل وفي « وايْم الله » اختلاف.

فلو رأى هذا المعترض شيءًا من كتب النحويين لَزَجَرهُ ذلك عن أن يعترض على كلام العرب بما لم يَقل به أحد من العلماء بكلام العرب.

### فصل: [ في أن الخبر الممدود لا يشبه الاستفهام ]

ويُقال لهذا المعترض: إن الاستفهام لو أردناه في «آمن» لقلنا «أآمن» بهمزتين مفتوحتين مُحَقَّقَتَينِ بعدهما ألف عوضٌ من الهمزة الساكنة التي هي فاء الفعل، وذلك لا يجوز في الخبر، فكيف يُشبه الخبر

١ ــ يريد المؤلف بالألف: « همزة الاستفهام » .

٢ ـــ في الأصل: «أو » والظاهر أنه تصحيف لـ «أم » لأنها هي التي تأتي بعد همزة الاستفهام معادلة لها.

٣ ـــ في الأصل: « في هذا رسموه » والظاهر أنه خطأ من الناسخ.

غ الأصل: الألف. وهو خطأ من الناسخ.

الاستفهام (١) إذا مددناه (٢) ؟!.

### فصل: [ في أن الاستفهام أطول مدًّا من الخبر وأكثر حروفاً ]

ويقال له: إذا أردنا تسهيل الهمزة في الاستفهام في «آمن » مددنا مَدَّاً مُشبعاً مُطَوَّلاً تبينُ به الهمزة مُحَقَّقَة بعدها همزة بين بين، بعد ذلك ألف مُبْدَلةً من فاء الفعل، وليس نفعل ذلك في الخبر، بل نمدُّ الخبر مدَّا متوسطا، فمن أين يتشابهان (٣) وأحدهما أطول من الآخر في المدُّ وأكثر حروفا ؟!.

## فصل: [ في أن موضع النزاع كيفية المد المشبع والمد الذي دونه، ولا يحكم ذلك إلا المشافهة ]

ويقال إن الاستفهام في « آمن » يلزَمُه في التسهيل همزة بين بين ويقال إن الاستفهام بين بين — تظهر في لفظ المجودين (٤) للقراءة . فذلك فرق بين الاستفهام والخبر .

وما أرى دُخِل عليك أيها المعترض<sup>(٥)</sup> [ إلا من عدم إدراك ذلك .

ويُقَالُ لهذا المعترض (٦) ]: ما (٧) الفرق عندك أيها المعترض بين الاستفهام والخبر في « آمن »؟ فلا بد أن يقول: الاستفهام أطول مدًّا من

١ ــ في الأصل: بالاستفهام ولعله خطأ من الناسخ.

٢ \_ في الأصل: مددنا. وما أثبتناه أولى.

٣ ـــ في الأصل: يشبهان، وهو تصحيف.

غ الأصل: المجردين. ولعله تصحيف.

وهو خطأ من الناسخ.

ت — زيادة يقتضيها السياق.

٧ — سقطت « ما » من الأصل.

الحبر فيوافق قولنا، أو يقول (١): لا مَدَّ في الحبر فيخالف روايته ويلزمه حدف حرف من « آمن، وآدم، وآتى » وشبهه حيث وقع \_ وهذا إلحاد في كتاب الله \_ سبحانه وتعالى \_ فليس بيننا وبين هذا المعترض إلا كَيْفِيَّة المدِّ المشبع، والمدِّ (٢) الذي دونه، وذلك مِمَّا لا تحكمه إلا المشافهة.

# فصل: [ في أن المَدَّ لا يُحصر وأن تقديره بالألفات للتقريب على المبتدئين ]

والتقدير عندنا للمد بالألفات، إنما هو تقريب على المبتدئين، وليس على المبتدئين، وليس على المقدة لأن المد إنما هو فتح الفم بخروج (٣) النفس مع امتداد الصوت، وذلك قَدْرٌ لا يعلمه إلا الله ولا يدري قَدْر الزمان الذي كان فيه المد للحرف ولا قدْر النفس الذي يخرج مع امتداد الصوت في حيز المد إلا الله تعالى.

فمن ادعى قدراً للمدِّ حقيقة فهو مدَّعي علم الغيب، ولا يدَّعي ذلك من له عقل وتمييز<sup>(3)</sup>. وقد وقع في كتب القراء التقدير بالألِف والألِفَين والثلاثة \_ على التقريب<sup>(9)</sup> \_ للمتعلمين. ألا ترى أنهم حين أرادوا التحقيق للمدِّ ذكروا أنه لا يحكمه إلا المشافهة. وقسمه بعضهم على خمس رتب، وعلى أربع رتب وبعضهم على ثلاث رتب.

ولم يقل أحد من القراء والنحويين: إن المدُّ يُحصَر في قَدْر ألِف وقَدْر

١ \_ سقطت الممزة من الأصل.

٢ \_ في الأصل: للمد. وما أثبتناه أولى.

٣ \_ في الأصل: يخرج. وهو تصحيف وتحريف.

٤ \_ في الأصل: ولا تمييز. وهو خطأ من الناسخ.

في الأصل: على التقرير. وهو خطأ من الناسخ.

ألِفَين، وأنه لا يكون أكثر ولا أقل. هذا لم يقله أحد. ألا ترى أن أبا إسحاق الزَّجاج (١) قال: لو مَدَدت صوتك يوما وليلة لم يكن إلا ألِفا واحدا؟.

ألا ترى إلى قول سيبويه (٢) في حروف (٣) اللين: هي حروف (٤) المد التي تمدُّ بها الصوت، وتلك الحروف: الألِف والياء والواو، وقد ذكر أن الصوت يُمَدُّ بها، ولم يَحُدُّ مقدار المدِّ، قال: ليس شيء أمَدُّ للصوت منها يعني ـــ الألِف والياء والواو ــ فأطلَقَ المدِّ ولَم يحصرُه.

وفي كتابه هذا أشياء كثيرة (٥) قد جمعتها في غير هذا الكتاب كلها بإطلاق المدِّ من غير حصر ولا مقدار .

وكيف يُحصر النَّفَس ومَدُّ الصوت وذلك قَدْرٌ لا يعلمه إلا الله ـــ عز وجل ـــ.

#### فصل: [ في الرد على من ادَّعي أن تقدير اللَّه بالألفات على الحقيقة ]

ويقال لمن ادعى أن الله على قدر ألف وقدر ألفين حقيقة، لو حَلفَ رجل بِصَدَقَة مالِهِ أو بعتق عَبدِه، أو بطلاق امرأته أنه يقدر أن يَمُدَّ

١ حو إبراهيم بن السري الزجاج أبو إسحاق: عالم بالنحو واللغة، توفي سنة ٣١١ ه.
 انظر ترجمته في « إنباه الرواة » ١ / ٣٦٣.

٢ — وهو عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر — فارسي الأصل — هاجر إلى البصرة ونشأ بها وطلب العلم على علمائها حيث لازم الحليل بن أحمد وأخذ ما عنده ، كما كان يرتاد كبار الشيوخ والأئمة لاستكمال علومه مثل حماد بن سلمة وغيره ، برع في علم النحو حتى أصبح إمام النحاة وكتابه « الكتاب » يعتبر الأساس في هذا العلم . توفي في الأهواز وقيل بشيراز وقيل بـ «ساوة » وأرجح الأقوال أنه توفي سنة ١٨٠ ه .

٤٤٢ ـــ في الأصل: حرف. وهو خِطأ من الناسخ.

د في الأصل: كثير. وهو خطأ من الناسخ.

« دابة » مثل « حاميم » قال [ أو كان حلف ] (١) أنه يقدر أن (٢) يمدً « آمن » نصف مدّه « جاء » حقيقة ، أو حَلفَ أنه يقدر أن يمدً « آمن » ثُلُثَ مَدّه لقوله تعالى : « وقالوا آلهتنا خير أم هو » (٣) أو (٤) حَلفَ أنه يمد « آلهتنا » بثلاثة أمثال مدّه لـ « آدم وآتى » هل هو حانث أم لا؟ فلا بد أن يحنث لأنه حلف على علم لا يصل إليه حقيقة البتة ، فعُلم من ذلك أن التقدير بالألِفَات إنما هو تقريب وتوطئة للمبتدئين .

وكيف يَعْلَمُ الزمان الذي كان في حين لِفظه لـ « آدم » فيجعل ثلاثة أمثاله في مدّه لـ « آلهتنا »؟ أو يعلم الزمان والنَّفَس الذي كان في حال مدّه لـ « آلهتنا » فيأخذ ثُلَنَه فيجعله لمدّه « آدم » و « آتى »؟! هذا جهل عظيم!!.

وإنَّما جعلنا في « آلهتنا » مدَّة قدر ثلاث ألِفات ــ على التقريب ــ لأن أصله ثلاث همزات. وكذلك ذكر ابن مجاهد (°)رحمه الله تعالى.

١ ــ في الأصل: وكان أو حلف. وهو خطأ من الناسخ.

٢ في الأصل: أنه. وهو خطأ من الناسخ.

٣ ــــ الزخرف: ٥٨.

إلى الأصل: أم. وهو تحريف.

<sup>-</sup> هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي الحافظ الأستاذ أبو بكر بن مجاهد البغدادي شيخ الصنعة وأول من سبع السبعة، ولد سنة خمس وأربعين ومائتين بسوق العطش ببغداد .. وبعد صيته واشتهر أمره وفاق نظراءه مع الدين والحفظ والخير .. قال على بن عمر المقري: كان ابن مجاهد له في حلقته أربعة وثمانون خليفة .. توفي يوم الأربعاء وقت الظهر في العشرين من شعبان سنة أربع وعشرين وثلاثمائة رحمه الله تعالى . له كتاب « السبعة » في القراءات وقد طبع قبل سنوات بتحقيق الدكتور شوقي ضيف . وترجمته في : غاية النهاية ١ / ١٤٢ - ١٤٢ .

# فصل: في أن الاستفهام يعرف بدلالة الخطاب وليس المدُّ من دلائل الستفهام ]

ويقال لهذا المعترض: لا يخلو الاستفهام الذي أصله همزتان، والذي أصله ثلاث همزات من أن يكون يعرف بالمدِّ أو دليل الخطاب. فإن كان يعرف بالمدِّ فيجب أن يكون قوله تعالى: « أأمِنتُم من في السماء » و « أأنت قلت » استفهاما، وذلك من معتقده كفر، لأن الله جل ذكره لا يستفهم لأنه عالم بجميع الأشياء. ويجب أن يكون قول فرعون: « آمنتم » استفهاماً، وليس كذلك (١)؛ لأنه قد علم بإيمانهم؛ إذ كان ذلك بخضرته، وإنما هو توبيخ وتعزير.

وإذا لم يكن المدُّ من دلائل الاستفهام لوجودنا ما ليس ممدودا، دلَّ (٢) على أن الاستفهام لا يُعرف إلا بدليل الخطاب، وإذا كان لا يُعلم إلا بدليل الخطاب لم يدخل على من مدَّ (٣) « آمن » أن (٤) يكون مدَّ استفهاما إذ الاستفهام لا يُعْلَم إلا بدليل الخطاب على « آمن ». فمدُّه (٥) لا يبلغ به أحدُّ الاستفهام.

١ ـــ في الأصل: ذلك. وهو خطأ من الناسخ.

٢ ــ في الأصل: ولا. وهو تحريف.

٣ \_ في الأصل: قد. وهو تصحيف.

إن الأصل: إذ. وهو تصحيف.

في الأصل: مدة. وهو تحريف وتصحيف.

### فصل: [ لا يجوز تَوَهُّمُ الاستفهام في « آمن الرسول » ممدوداً كان أو غير ممدود ]

ويقال لهذ المعترض: كيف يجوز أن يَتَوَهَّمَ مسلم الاستفهام في «آمن الرسول» — ممدوداً كان أو غير ممدود — هو(١) شاك في ذلك؟ هذا ما لا يتوهَّمُه ذو عقل، وكيف يَتَوَهَّمُ ذلك — والمدُّ(٢) ليس من علامات الاستفهام على ما بيَّنا قبل هذا — ?.

# فصل: [ لا يخلو قول المعترض على مد « آمن الرسول » بالاستفهام من إحدى ثلاث ]

ويقال لهذا المعترض: لا يخلو قولك مَن مدَّ « آمن الرسول » فقد استفهم: أن الاستفهام يجب في ذلك باللفظ والنية، أو باللفظ: أو بالنية دون اللفظ:

\_ فإن كان بالنية واللفظ: فالنيَّة لا يُحدِثُها في هذا إلا مُلحِد، والله المحاسب عليها. ولست أيها المعترض مُطَّلِعاً (٣) عليها فتوجبها على أحد من الناس.

\_ وإن كان بالنية دون اللفظ: فيجب أنَّ مَن لم يمدَّ ونوى (٤) ذلك يكون مستفهما، والنية لا يعلمها إلا الله عز وجل.

١ --- يريد المؤلف: « أهو » فحذف همزة الاستفهام وحذفها جائز سائغ كما أشرنا إلى ذلك قبل.

٢ \_ في الأصل: المدّو. وهو خطأ من الناسخ.

٣ \_ في الأصل: مطلع. وهو خطأ من الناسخ.

إن الأصل: وفق: وهو تحريف وتصحيف.

- وإن كان باللفظ دون النية: قواجب أن يكون قوله تعالى: «آمين البيْتَ الحرام »(١) و « شاء أن يتَخذ »(٢) و « شاء أنشره »(٣) و « جاء أحدهم »(٤) وشبهه، ذلك كله استفهاما، لأن فيه لفظ المدّ، وأنت قد أوجَبْتَ الاستفهام بلفظ المدّ مُعَرَّىً من النيَّة. وهذا كله مُفسد لاعتراضك.

# فصل: [ في التسوية بين الخبر والاستفهام في الله والتزام بعضهم مد الخبر دون الاستفهام ]

ويقال لهذا المعترض \_ بأنَّ اللَّد يوجب الاستفهام \_ هل اللَّد من علاماته ؟ فإن (٥) لم يقله أفسد اعتراضه. فإذا قال: اللَّد من علامات الاستفهام، قيل له: فإنَّ من مذهبك وروايتك أن لا تمدَّ « آنَذَرْتَهُم » (٦) و « آنت قلت للناس » (٧) و « آقررتم » (٨) وشبه إلا قدر ألِف، ولفظُهُ لفظ الاستفهام كله. وروايتك ومذهبك أن تمدَّ (أبف وهو خبر، وسوَّيت بين الخبر والاستفهام في الله، ففسد قولك: « إن المدَّ من علامات الاستفهام ».

وقد التزم بعض هؤلاء المعترضين أن « آنذرتهم » و « آقررتم » وشبهه لا مدَّ فيه البتَّة، وأن « آمن » و « آدم » و « آتى » (٩) قدر

١ ــ المائدة: ٢.

٢ ــ الفرقان: ٥٧.

٣ \_ عبس: ٢٢.

٤ \_ المؤمنون: ٩٩.

في الأصل: وإن. ولعله تصحيف من الناسخ. وما أثبتناه أولى.

٦ ــ البقرة: ٦.

٧ \_ المائدة:١١٦.

۸ \_ آل عمران: ۸۱.

٩ ـــ ساقطة من الأصل، وقد ذكرها المؤلف مع « آمن » و « آدم » في عنوان الكتاب
 وف كثير من المواطن.

ألِف، فأيُّ عمى أشدُّ من هذا؟ [ يُقِرُّونَ أنَّ ] (١) الخبر ممدود (٢) وأن الاستفهام ليس بممدود، ثم يدَّعون أن المدَّ يُخرج الخبر إلى الاستفهام. فأيُّ تغيير أبين من هذا؟ يلتزمون (٣) أن قول الله تعالى: « قال آقررتم » لا مدَّ في « آقررتم »فإن قال: فيها مَدُّمقدار ألِف فهذا من الإحالة والتبديل.

## فصل: [ في التسوية في مقدار المد بين الخبر والاستفهام وبين الاستخبار والتوبيخ ]

ویُسأل هذا المعترض، فیقال: قَدْر کَمْ تَمُدُّ «آنذرتهم» و گورتم» و «آقررتم» و «آنتم أشد خلقا» وشبهه ؟ فإن قال: قَدْر ألِف. قيل له: قد سوَّيت بين مدِّه وهو استفهام، وبين مدِّ «آدم» و «آمن» و «آتى » وهو خبر. فإن قال: قَدْر ألِفين. قيل له: قد سوَّيت بين مدِّه وأصله همزتان، وبين مدِّ «آلهتنا خير» على روايتك ومذهبك \_ أن تمدَّ «آمن» و «آتى » قدر ألِف وهو خبر \_ فقد سوَّيت بين الخبر والاستفهام في المدِّ. ففسد قولك: «إن المدَّ من علامات الخبر والاستفهام ».

وقد التزم بعض هؤلام المعترضين أن « آنذرتهم » و « آقررتم » هو استفهام . [ فيقال له : ] (٤) أهو استفهام معناه الاستخبار أم لا ؟ فلا بد أن يقول لا ؛ لأنه تعالى لا يستخبر ، إنما يستخبر من يجهل ، فيقال : فهل بين مدّه ـــ وهو بمعنى التوبيخ بين مدّه ـــ وهو بمعنى التوبيخ

١ \_ زيادة يقتضيها السياق وقد جاءت بهذا اللفظ في مكان آخر من الكتاب.

٢ ــ في الأصل: ممدوداً. وهو خطأ.

٣ \_ في الأصل: يلزمون. وهو تصحيف.

٤ ـ زيادة يقتضيها السياق.

والتعزير \_ [فرق؟] (١) فلا بد أن يقول: لا فرق بينهما. فيقال له: فكيف مددت ما ليس باستخبار مثل مد الاستخبار، فمن أين يُعْلَم الفرق؟ فلا بد أن يقول: يُعلم بدليل الخطاب لا بالمد، فَيَنْقُضُ دعواه في المدّ.

#### فصل: [ في أن معاني الاستفهام المتعددة تُعرف بدلالة الخطاب لا بالمد م

ويقال لهذا المعترض قولك: « إن المدَّ يُخرِج الخبر إلى الاستفهام »: إلى أي شيء يُخْرِجه المدُّ؟ إلى الاستفهام الذي معناه التسوية؟ (٢) أم إلى الذي معناه الإنكار؟ (٤) أم إلى الذي معناه الإنكار؟ (١) أم إلى الذي معناه التبكيت؟ (٥) أم إلى الذي معناه التعجب؟ (١) أم إلى الذي معناه الاستخبار؟ (١) أم إلى الذي معناه التَّنبيه؟ (٨) أم إلى الذي معناه التَّنبيه؟ (٨) أم إلى الذي معناه

١ \_ زيادة يقتضيها ألسياق.

٢ ــ نحو قوله تعالى في الآية السادسة من سورة البقرة: « سواء عليهم أأنذرتهم أم لم
 تنذرهم ».

٣ ــ نحو قوله تعالى في الآية الثانية والسبعين بعد المائة من سورة الأعراف: «ألست بربكم ».

<sup>﴾</sup> \_ نحو قوله تعالى في الآية الثامنة والعشرين من سورة الأعراف: « أتقولون على الله ما لا تعلمون ».

ه \_ خو قوله تعالى في الآية السادسة عشرة بعد المائة من سورة المائدة: « أأنت قلت للناس ».

خو قوله تعالى في الآية الثامنة من سورة الواقعة: « ما أصحاب الميمنة ».

٧ ـــ الاستخبار: أن يكون ظاهره موافقاً لباطنه كسؤالك عما لا تعلمه فتقول: ما عندك؟
 ومن رأيت؟.

٨ ـــ نحو قوله تعالى في الآية السادسة بعد المائة من سورة البقرة: « ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ».

الإفهام ؟(١).

دُلَّنَا إِلَى أَيِّ معنى من هذه المعاني يُخْرِجها المد في « آمن » و « آدم » و « آتی ».

فمن أي وجه ادَّعى فهو فاسد، لأن هذه المعاني كلها في كلام العرب، لا يُدخل عليها إلا بالمخاطبة (٢) وفيها (٣) دليل الكلام من المعاني دون المدِّ. ولو (٤) كان المدُّ هو الدال على ذلك، لم ندر إذا مددنا أيَّ معنى أردنا وهذا لو اعتقدناه لكان فيه فساد كلام العرب والتباس الحطاب.

فلو وقف هذا المعترض على هذه المعاني التي لفظها لفظ الاستفهام، وعلم تصرفها في كلام العرب، وأن المدَّ لا يلزمها إلا بعلَّة أخرى من لفظها دون معناها، فيلزم بعضها مما وُجِدَت فيه تلك العلَّة، لم يعترض هذا الاعتراض. ولكنه أطلق لسانه بالخطأ، ولم يُفَكِّر في العواقب، وقاده قِلَّة عقله إلى ما لا يجوز الاعتراض به ولا يسوغ في « العربية »(٥) الاعتاد عليه.

١ في الأصل: الالتزام. ولعله تحريف وتصحيف. والإفهام: نحو قوله تعالى في الآية السابعة
 عشرة من سورة طه: « وما تلك بيمينك يا موسى ».

٢ \_ في الأصل: المخاطبة. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٣ \_ في الأصل: فيه. وما أثبتناه يقتضيه السياق لأن الضمير يعود على المخاطبة.

٤ \_ كلمة « لو » ساقطة من الأصل ويقتضيها السياق.

<sup>،</sup> \_\_ زيادة يقتضيها السياق.

### فصل: [ في نسبة بعضهم هذا الاعتراض إلى الإنطاكي والجواب عنه ]

وقد بلغني أن بعض هؤلاء المعترضين به (١)، نسب هذا الاعتراض إلى الإنطاكي (٢) رحمه الله تعالى. وقد كان الإنطاكي أجَلَّ قَدْراً من هذا الاعتراض، فإن كان وقع به ذلك، أو سُمِعَ منه، فإنما أراد التقريب على المبتدئين، لأنه خاف أن يُشْبِعوا المدَّ حتى يخرج عن حدِّه في النقل، فقال معلّماً لهم: لا تمدَّه لِئلا يصير مثل الاستفهام، أو قال كلاماً بهذا المعنى؛ لأنه رحمه الله وصل إلى بلدٍ اختلف قَرأةُ قراءَته، وخرجت عن الصواب، فلم يزل مقاله بهم حتى أصلح كثيرا مما فسد.

وقد أُخبِرت عن أقرب تلاميذه إليه أنه قال:

كنا نُمِيل أكثر اللفظ في القرآن قبل مجيء الإنطاكي، فلما وصل ورأى ذلك منّا أمرنا أن نُفَخّم كُلَّ ما كُنّا نُمِيلُه، فما زلنا كذلك حتى رحمت ألسنتنا إلى التفخيم، فلما استقمنا على التفخيم رَدَّنا إلى التوسط من

١ ـــ في الأصل: بها. ولعله من أخطاء الناسخ الكثيرة.

هو: محمد بن الحسن بن على أبو طاهر الإنطاكي إمام كبير مقرئ شهير ، نزل مصر ، أخذ القراءة عرضا عن إبراهيم بن عبد الرزاق وهو من جلة أصحابه ... روى القراءة عنه عرضا على بن داود الداراني وسماعا أبو الطيب بن غلبون ... قال الداني : خرج من مصر إلى الشام فتوفي في منصرفه قبل سنة ثمانين وثلاثمائة. غاية النهاية :
 ٢ / ١١٨٨ .

وللمؤلف كتابان في الرد على أصحاب الإنطاكي: « الرسالة إلى أصحاب الإنطاكي في تصحيح المد لورش » و « وجوه كشف اللّبس التي لبّس بها أصحاب الإنطاكي في المدّ لورش ».

اللفظ. وهذا(١) من حُسن سياسةٍ منه رحمه الله تعالى.

وكذلك فعل في الله ، وجد قوما يُطَوِّلُون المدَّ جدا فردَّهم عنه ومنعهم منه ، فَظَنَّ الظَّانُ أنه إنما فعل ذلك ، لأن المدَّ محصورٌ في قَدْرٍ لا يُجاوَز . وليس كذلك ؛ إنما أراد أن يسوسهم بذلك (٢) كما فعل في الإمالة . هذا تأويلنا له رحمه الله ؛ لأنه لم يكن ممَّن يغيب عنه المقدارُ . ونظير هذا من قوله : تقسيمه المدَّ مقدار ألِف ، ومقدار ألِفين للتقريب (٣) على المتعلمين ، كا وضع من كان قبله ، ولم يكن ممَّن يخفى عليه أن النَّفَسَ وقَدْر الزمان الذي حدث في حين المدِّ لا يُحصر ، ولا يَعْلَم حقيقته إلا الله تعالى .

# فصل: [ في عدم جواز المساواة في مقدار الله بين « قال » و « أأنذرتهم » والتي زعمها المعترض ]

ومن أعجب أمور هذا المعترض أنه يزعم أن « قال ، وكان ، وسال » وشبهه مَدُّه مقدار ألِف ، وأن « آنذرتهم » و « آقررتم » و « آنذرتهم » مده قدر ألِف ، فكيف تسوغ المساواة بين مدِّ « قال » و « آنذرتهم » ومدِّ « كان » و « آلذَّكرين » ؟ هذا ما لا يجوز أن يتوهمه من له أصل حِسِّ وفطنة . ومتى ادَّعى المعترض أن مدَّ « آنذرتهم » و « آقررتم » و « آلذَّكرين » وشبهه أكثر من قَدْر ألِف فقد خالف روايته وانتقض (٤) عليه قوله بما قدمنا ذكره .

في الأصل: وهو هذا. فكلمة « هو » زيادة لا ضرورة لها ولعلها من خطأ الناسخ.

٢ \_ في الأصلّ : ذلك . وهو من خطأ الناسخ .

٣ \_ في الأصل: التقريب. وهو من خطأ الناسخ.

<sup>؛</sup> \_ في الأصل: وينتقض. وما أثبتناه أولى مع السياق.

# فصل: [ في ما يلزم من أقرَّ المدَّ في « آنذرتهم » أكان المد لأنه استفهام أو لأن أصله همزتان؟ ]

ويقال لمن أقرَّ أن في « آنذرتهم » و « آقررتم » و « آلذكرين » وشبهه مدَّاً: لا يخلو مدُّك من أحد وجهين:

\_ إما أن تكون مدَدْتَه؛ لأنه استفهام، أو لأن أصله همزتان. فإن كنت مددت من أجل الاستفهام فذلك لا يحسن ولا يجوز مَدُّ « أستَغْفَرت لهم »، « وأتَّخذتم » وشبهه.

وإن كنت مددته لاجتماع همزتين، وجب عليك مَدُّ «آمن، وآتى، وآدم »؛ لأنه أصله أيضا همزتان. فإن قال: إنما مددت «آنذرتهم » لأنه (۱) استفهام فيه همزتان مفتوحتان، قيل: فيجب أن لا تمد «آمِّين » لأنه ليس فيه همزتان مفتوحتان؛ ولأنه ليس باستفهام، فمدُّ ذلك بما ليس فيه ردُّ عليك ونقض (۲) لأصلك. ويجب أن لا تمدَّ « أئذا » و « أئفكاً » لقالون؛ لأنه ليس فيه همزتان مفتوحتان.

فإن قلت: أُمُدُّ هذا من أجل الألِف التي بعدها الهمزة المفتوحة. قيل لك: فكذلك تمد « آمن وآدم وشبهه » من أجل الألِف [ التي ] (٣) بعدها الهمزة المفتوحة.

١ ورد في الأصل بعد « لأنه » هذا السطر: « استفهام فيه همزتان وذلك لا يمد في قراءة ورش فإن قال: « إنما مددته لأنه » والظاهر أنه كلام مقحم خطأ من الناسخ لأن المعنى بدونه يستقيم، ومعه لا يستقيم.

٢ ـــ سقطت الواو من « نقض » في الأصل.

٣ ـــ زيادة يقتضيها السياق.

## فصل: [ في أن المدَّ نُقِلَ عن ورش قراءةً ونصاً في الكتب وترك المدُّ نُقِلَ قراءة لا غير ]

ويقال لهذا المعترض: من أين لك ترك مد «آدم، وآمن، وآتى » وليس ذلك منصوصا \_ في كتاب الله \_ من المتقدمين؟ انظر في هذا إن كنت ديناً طالبا للحجة، فقد عَلِمْت أن القراءة إنما تؤخذ بالنقل لا بالرأي، فابحث في كتب المتقدمين الرَّاوين عن ورش فإنك لا تجد أبدا نصا: أن ورشاً لم يمد «آمن وآدم وآتى » وشبهه، وتجد في أكارها النص عليه: أنه قد مدَّه، فتعلم عند ذلك صحة ما قد أنكرت، وضعف ما قد أقررت، وتعلم من ترك المدِّ.

فإن قلت: إن ترك الله نُقِل إلينا قراءة ،قيل لك: لسنا نطعن على ما نقل الثقات ولا نتكلم فيما رووا إلا بالجميل، لكنا نقول: إن المه قد نُقل قراءة ونصا في الكتب ، وتَرْك المه نُقِل قراءة لا غير، وليس عليه نص في كتاب أحد، والرواية إذا أتت بالنص في الكتب والقراءة كانت أقوى وأولى من رواية لم تُنقَل \_ في كتاب الله \_ ولا صَحِبَها نصّ .

وما نُقِل بتلاوة ولم يُؤيِّده نصُّ كتاب، فالوهم والغلط مُمْكن مِمَّن (١) نَقَلَه إذ هو بشر وإنما تَعَلَّق القرَّاء بنصوص الكتب، لأنه عندهم أثبت في الحفظ، لأن الحفظ يدخله الوهم والشك، فليس رواية يَصْحَبها النقل والنص في الكتب من تأليف المتقدمين والمتأخرين مثل رواية لا يصحبها غير أن

١ \_ في الأصل: من. وهو خطأ من الناسخ.

فاجتهد أيها المعترض في تصحيح روايتك واطلبها من مظانّها ، فذلك أولى من الاعتراض على ما لم تبلغ إلى علمه . فقد نصحتك (^) أن تطلب نص روايتك وأن (<sup>9)</sup> تدع الاعتراض ، وأن تقرأ كما عُلّمت وتقول في روايتك : كذا

١ حو يوسف بن عمرو بن يسار ويقال: سيار ... أبو يعقوب المدني ثم المصري المعروف بالأزرق ثقة محقق ضابط أحذ القراءة عرضا وسماعا عن ورش وهو الذي خلفه في القراءة والإقراء بمصر .. توفي في حدود الأربعين ومائتين \_ غاية النهاية ٢ / ٢ ٠ ٢ \_\_.

على طيبة هارون بن يزيد أبو سليمان المصري النحوي ما هر محقق، قرأ على ورش وهو من جلة أصحابه ... مات في شوال سنة ثلاث وعشرين ومائتين \_ غاية النهاية ١ / ٢٧٩ \_ ...

هو المظفر بن أحمد بن حمدان أبو غانم المصري، مقرئ جليل نحوي ضابط، أخذ القراءة
 عرضا عن أحمد بن هلال ... وسمع الحروف من موسى بن أحمد عن ابن مجاهد .. ألَّف
 كتابا في اختلاف السبعة توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة. غاية النهاية ٢ / ٣٠١.

٤ ـــ ابن مجاهد: هو أبو بكر صاحب كتاب « السبعة » وقد تقدمت ترجمته.

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أشته أبو بكر الأصبهاني. أستاذ كبير.. سكن مصر.. قرأ علي ابن مجاهد.. توفي بمصر سنة ستين وثلاثمائة.

٦ هو أبو طاهر الأنطاكي وقد تقدمت ترجمته.

٨ في الأصل: حسبك. ولعله تحريف لـ « نصحتك ».

٩ ـــ سقطت واو « وأن » من الأصل.

قرأت ، ولا تعترض بغير علم على ما ثبت نقله عن الثقات واستقام وجهه في كلام العرب ، واشتهرت روايته بالأمصار .

فقد كان هذا الله في سائر الأمصار مجمعا عليه نحو مائة سنة في بلدك وغيره، حتى رجعت أنت وأشباهك إلى ترك المد، وبقي سائر أهل الأمصار على ما كانوا عليه، فاتق الله وازدَجر، فليس كل من خالف روايتك يجب أن تتولاه بالطعن، وقد كان لك واعظ \_ لو عَقَلْت \_(1) في أقوال النبي عَلَيْكَة : « إن الله يأمُرُكم أن تَقْرأوا كما عُلّمتم »(٢) وفي قول النبي عَلَيْكَة : « لا تماروا في القرآن، فإن المراء فيه كفر »(٣). ولو علمت أيها المعترض معنى قول النبي عَلَيْكَة : « إن هذا القرآن أنزِل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه «(٤) لكان ذلك مانعا لك أن تعترض على شيء قد صح نقله.

أفتُراك أيها المعترض أحطت علما وفهما بوجوه هذه السبعة أحرف التي نزل بها القرآن وحصرها علمك، فلم تجد فيها مخرجا لمدّ «آمن» و «آدم» و «آتى » وشبهه، فأنكرته؟.

أم لم تحط بذلك علما فعاديته وانحرفت عنه، وقلت برأيك، واعترضت

١ \_ في الأصل: علقت. وهو تصحيف.

٢ في كنز العمال ٢ / ٥٦: قال لي جبريل: إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف فمن قرأ منهم على حرف فليقرأ كما عُلم ولا يرجع عنه » وقد عزاه صاحب الكنز إلى مسند أحمد عن حذيفة.

٣ ـ ذكره في كنز العمال: ٢ / ٥٥ ــ ٥٦ أرقام ٣٠٩٩ ٣١٠١ / ٣٠٩٥ تحت أرقام ٣٠٩٩ / ٣١٠٣ / ٣١٠٣ المبارودي وأبي نصر السجزي في الإبانة عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري وفي الثاني لمسند أحمد عن عمرو بن العاص.

٤ \_\_ أُورده البخاري بلفظ: « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه » فتح الباري ٩ / ٢٣ .

بشهوتك وكذلك فعلت ونسيت قول النبي عَلَيْكُهُ: « من قال في القرآن برأيه ولم يُصب فليتبوأ مقعده في النار »<sup>(١)</sup>..

أُومًا عَلِمت أيها المعترض أن القراءة سنة تُنْقَل عن السلف، ولا تُحَالَف بالرأي؟ أُومًا سمعت قول ابن مسعود: « اتَّبعوا ولا تبتدعوا، فقد كُفِيتم » وقول عروة بن الزبير: « إنما قراءة القرآن سنة من السُّنن، فاقرؤوا كما عُلِّمتم ».

انظر بعين الإنصاف وترك الحميَّة إلى جميع ما رسمتُه لك، فإنَّك تُوفَّق إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

وقد رأیت من یعترض علی المدٌ، وقال: قد نصَّ ابن مجاهد أن نافعاً لم یمُدَّ « آمن » فی قوله: « قال آمنتم به » فقال: قرأ نافع بغیر مدّ.

وهذا من المعترض غفلة: إنما ذكر ابن مجاهد من قرأ بالاستفهام والله المشبع ثم حكى عن نافع اعتراضه به (٢) وأنه قرأ على الخبر وترجم بغير مده

ا \_ أخرجه الترمذي تحت رقم ( ٢٩٥١ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَيْسِيَّة: « من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار » وفي رواية: « ... ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » وقد تكلم في سنده وانظر ما قيل فيه في جامع الأصول ٢ / ٦ ومقدمة تفسير ابن كثير.

٢ ـــ بعد هذه الكلمة أقحم في الأصل النص التالي وقد سبق ذكره فيما تقدم وهو خطأ من الناسخ:

فإذا قال: المدُّ من علامات الاستفهام قيل له: فإن من مذهبك وروايتك أن لا تمد « آنذرتهم » و « انت قلت للناس » و « آقررتم » وشبهه إلا قَدْر ألِف، ولفظه لفظ الاستفهام كله، ومن روايتك ومذهبك أن تمد « آمن، وآدم، وآتى » قَدْر ألِف وهو خبر وقد سؤيت بين الخبر والاستفهام.

وقد التزم بعض هؤلاء المعترضين أن « آنذرتهم، وآقررتم » وشبهه لا ممدود فيه، وأن « آمن، وآدم، وآتى » وشبهه قدر ألِف. فأيُّ عمى أشد من هذا، يُقِرُّون أن الخبر ممدود والاستفهام ليس بممدود ثم يدَّعون أن المدَّ يُخرج الخبر إلى الاستفهام. فأي تغيير ــــ

إضافة إلى ما هو أشبع منه في المدّ والدليل على ذلك أن قول ابن مجاهد « بغير » لا يخلو:

\_ إما أن يكون نفيا عاماً للمدِّ(١) في « آمن » فيكون ذلك من الحذف ولم يروهِ أحد ولا قرأ به أحد ولا يجوز .

\_ أو (٢) يكون أراد بغير مدِّ مثل مدِّ الاستفهام - وهو الذي أراد - وكذلك نقول: إنَّ مدَّ الخبر ليس مثل مدِّ الاستفهام، فلا شاهد أن ترك المدِّ منصوص. وقد قال ابن مجاهد في سورة «سبحان»: روى خارجة عن نافع: « أمرنا مترفيها » ممدوداً مثل « آمن » فترجم عن « آمن » بالمد، فهذا نصِّ للمدِّ على « آمن » عن نافع بغير تأويل، وهو قول ابن مجاهد فاعلم.

## فصل: [ في الاعتراض على مدّ « شيء » و « سَوْء » ]

ونظير الاعتراض في مدِّ « آمن » و « آدم » وشبهه ، اعتراضهم في مدِّ « شيء » و « سَوْء » وشبهه . اعترضوا بغير حجة ظاهرة ولا رواية فاشية ، وأنا أبيِّن لك وجه فساد اعتراضهم إن شاء الله .

<sup>=</sup> أبين من هذا، يلتزمون أن قوله تعالى: « قال آقررتم » وإن قال فيها مدٌّ مقدار ألِف فهذا من الاحالة والتبديل.

فصل:

ويسأل هذا المعترض، فيقال: قَدْر كَمْ تَمُدُّ « آنذرتهم » و « آقررتم » و « آنتم أشد خلقا » وشبهه؟ فإن قال: قَدْرَ أَلِف، قيل له. قد سَوِّيتَ بين مدَّه وهو استفهام وبين مَدُّ « آدم وآمن و آتى » وهو خبر.

وإن قال: قدر كم. ثم حكى عن نافع.

١ \_ في الأصل: لا مد. وهو تحريف.

٢ \_ في الأصل: أن. وهو تصحيف.

#### فصل: [ في أن « شيء » أصله فعيل ]

يقال لهذا المعترض: إن « شيء »(١) قد ذكره جماعة من النحويين أن

١ ـ في الأصل: أشياء. وهو خطأ من الناسخ.

قال مكي في مشكل الإعراب: قال الخليل وسيبويه والمازني: أشياء: أصلها: شيئاء على وزن فعلاء فلما كثر استعمالها استثقلت همزتان بينهما ألف فنقلت الهمزة الأولى وهي لام الفعل قبل فاء الفعل وهو الشين فصارت « أشياء » على وزن « لفعاء »، ومن أجل أن أصلها « فعلاء » كحمراء امتنعت من الصرف. وهي عندهم اسم للجمع وليست بجمع « شيء ».

وقال الكسائي وأبو عبيد: لم تنصرف لأنها أشبهت حمراء، لأن العرب تقول في الجمع: «أشياوات» كما تقول « حمراوات» ويلزمهما أن لا يصرفا « اسماً » ولا « ابناً » لقول العرب في الجمع: « اسماوات » و « ابناوات » .

وقال الأخفش والفراء والزيادي: «أشياء » وزنها «أفعلاء » وأصلها: «أشيئاء » كد «هيّن » و «اهوناء » فمن أجل همزة التأنيث لم ينصرف لكنه خفف فأبدل من الهمزة الأولى وهي لام الفعل ياءً لانكسارما قبلها ثم حذفت استخفافاً لكثرة الاستعمال. فد «شيء » عندهم: أصله «شيءً » على وزن «فَيْعِل » كد «هَيْن » أصله «هيّن » على «فيعل » كد «فيعل » وكان أصله قبل الإدغام «هَيْون » على «فَيْعِل » كد «ميّت » وهذا الإدغام د تعين الفعل من «شيء » ياء، وعين الفعل من «هين » واو لأنه من هان يهون كد «ميت » وهذا الجمع لا نظير له لأنه لم يقع «أفعلاء » جمعاً لد «فيعل » فيكون هذا نظيره، و «هين وأهوناء » شاذ لا يقاس عليه، وأيضاً فإن حذفه واعتلاله جرى على غير قياس.

فهذا القول خارج في جمعه واعتلاله عن القياس والسماع، وأيضاً فإنه يلزمهم أن يصغروا « أشياء » على « شويًات » أو على « شييئات » وذلك لم يقله أحد، إنما تصغيره « أشيًاء » وإنما لزمهم ذلك في التصغير لأن كل جمع ليس من أبنية أقل العدد فحكمه في التصغير أن يُرد إلى واحده ثم يصغر الواحد ثم يجمع مصغراً بالألف والتاء أو بالواو والنون إن كان ممن يعقل، ف « أفعلاء » ليس من أبنية أقل العدد، وأبنية الجمع في أقل العدد أربعة وهي: أفعال وأفعلة وأفعل وفِعْلَة، فهذه تصغر على لفظها ولا ترد إلى الواحد.

وقال المازني: سألت الأخفش عن تصغير «أشياء » فقال: «أشيَّاء »، قال المازني: فقلت له: يجب على قولك أنها «أفعلاء »أن ترد إلى الواحد فتصغره ثم تجمعه فانقطع الأخفش.

أصله « فعيل » فلو لم يكن مدُّه جائزاً (١) لا أُتَبَس أصله ، والدليل على أن أصله « فعيل » قولهم: أشياء ، أصلها: أشيآء ، على أفعلاء ، كصديق وأصدقاء ، والكلام على هذا يحتاج إلى بسط وفيما أشرت إليه كفاية لأهل الفهم .

### فصل: [ في أن الياء والواو المفتوح ما قبلهما حرفا لين، و لا يمتنع فيه المد <sub>]</sub>

ويقال لهذا المعترض في مدِّ «شيء وسَوْء » وشبههما: أنت أيها المعترض قد وافقتنا على مدِّ «سُوْء » و «سيء بهم » — في الوصل والوقف — ووافقتنا على مد «شيء » و «سَوْء » في الوقف — وهي روايتك ورواية أصحابك — ثم خالفتهم في مدِّ «شيء » و «سَوْء » في الوصل ، ما علَّتك في ذلك ؟ فإنه سيقول: — لا أمدُّ (٢) في الوصل — من الوصل ، ما علَّتك في ذلك ؟ فإنه سيقول: — لا أمدُّ (٢) في الوصل — من

\_ وقال أبو حاتم: أشياء: أفعال جمع « شيء » كـ « بيت » و « أبيات » وكان يجب أن ينصرف إلا أنه سمع غير مصروف ، وهذا القول جارٍ على القياس في الجمع لأن « فعلًا » يقع جمعه كثيراً على « أفعال » إلا أنه خارج عن القياس في ترك صرفه فلم يقع في كلام العرب « أفعال » غير مصروف فيكون هذا نظيره .

١ \_ َ فِي الأُصل: جائز. وهو خطأ من الناسخ.

٢ \_ في الأصل: لما مدًّ. وهو تحريف.

أجل أن الياء من «شيء » والواو من «سَوْء » قد انفتح ما قبلهما (\*) وإنَّما تَمُدُّهما إذا انكسر ما قبل (١) الياء، وانضم ما قبل الواو، فيقال له: فَلِمَ (٢) مَدَدْتَهُما في الوقف — وما قبلهما مفتوح — فسوَّيت بينهما وبين «سُوء » و «سيء بهم » في الوقف؟ فسيقول: مَدَدْت في التقاء الساكنين — سكون الياء والواو، وسكون الهمزة التي بعدهما إذ (٣) وقعت بالإسكان — فيقال له: إذا كنت تمدُّه لالتقاء الساكنين، فيجب أن تمدُّ القَدْر » و « الصبر » وشبهه؛ لأنه قد اجتمع ساكنان في الوقف، فلا بد إذن (٤) من مدِّ هذه الأشياء لأنه منها.

 $e^{V(0)}$  يجوز أن يرجع فيقول: ( مددت « شيء، وسوء » في الوقف، لأن الياء والواو حرفا لين، ولا أمدُّ « القَدْر « و « الصبر » وشبهه في الوقف لأنه لا حرف لين فيه ) فإن ( القارئ إن أقر ) $^{(7)}$  أن الياء والواو في « سيء » $^{(7)}$  و « سوء » حرفا لين، فقد سوَّى بينهما وبين واو « سَوْء » وياء « شيء » لأنهما عنده وعندنا حرفا لين. فإذا سوى بينهما لم يمتنع مدُهما في  $^{(\Lambda)}$  الوصل من أجل الهمزة كما لم يمتنع مد « سُوء » و « سيء بهم » من أجل الهمزة في قول جميع النحويين.

فإن ادَّعي هذا المعترض أنه لا يمدُّ « شيء » و « سَوْء » في الوقف،

في الأصل: قبلها. وهو تحريف من الناسخ.

١ — في الأصل: قبلهما. وهو خطأ من الناسخ.

٢ ــ في الأصل: فلمًّا. وهو حطأ من الناسخ.

٣ — في الأصل: إذا. وهو خطأ من الناسخ.

٤ في الأصل: ان. وهو خطأ من الناسخ.
 ٥ سقطت الواو من « ولا » في الأصل.

مسقطت الواو من « ولا » في الاصل.
 في الأصل: « القراءة إن قرأ ». وهو تحريف وتصحيف.

٧ \_ زيادة يقتضيها سياق الكلام.

٨ في الأصل: و ، وهو خطأ من الناسخ.

خَالَفَ رُوايتُه وَلَمْ يُمكِنُهُ الْوَقْفُ إِلَّا بَحْدُفُ الْهُمْزَةُ ، وَذَلْكُ لَا يَجُوزُ .

ويقال له: قد نصَّ سيبويه وغيره على أن الياء والواو المفتوح ما قبلهما (١) حرفا لين، وأجاز مدَّها في كتابه، وأجاز وقوع المدِّ المشدَّد بعدهما، والمُشدَّد \_ لا يقع بعد ساكن إلا وذلك الساكن يجوز فيه المدُّ \_ لا يكون في حروف اللين، والمُشدَّد أيضا لا يقع في جميع ذلك (٢) في جميع كلام العرب إلا بعد حرف لين أو بعد حرف متحرِّك. وقد ذكر سيبويه جواب: «هذا ثَوْب بكر وجَيْبُ بكر » بالإدغام (٣)، والمدُّ لا بد منه فيما قبل المُدغَم إذا كان ساكنا، فدل ذلك على أن الياء والواو لمفتوح ما قبلهما (٤) حرفا لين، ولا يمتنع فيه المدُّ، وكذلك ذكر سيبويه قبلهما (١) و « أجيمٌ » تصغير « أصمٌ » و « أجمٌ » فوقعت الياء المفتوح ما قبلها ممدودةً ، لأجل التشديد الذي بعدها. وذكر سيبويه في باب المفتوح ما قبلها ممدودةً ، لأجل التشديد الذي بعدها. وذكر سيبويه في باب الندا: أي زيد \_ بالمدِّ لما المؤتاد و فلولاً المن ما جاز الندا .

تصحىف .

١ \_ في الأصل: قبلها. وهو خطأ من الناسخ.

ر \_ في الأصل: جملة زائدة بعد « ذلك » وهي: كلام العرب إلا بعد حرف. وهي خطأ من الناسخ.

٣ \_ انظر كتاب سيبويه ٤ / ٤٤٠.

إلى الأصل: قبلها. وهو تصحيف.

ه - ذكر ذلك سيبويه في ٣ / ٤١٨ حيث قال:
 ( وذلك قولك في « مُدُقَّ »: مديقٌ. وفي « أصمّ » أُصيةٌ ) . ولم أر سيبويه عرض
 لكلمة « أُجيمٌ » تصغير أجمّ، وقد وردت الكلمة في الأصل « حم » ولعلها

ج في الأصل: ما. وهو خطأ من الناسخ.

٧ \_ في الأصل: فلو ، ويبدو أنه خطأ من الناسخ .

# فصل: [ إما أن يكون ياء « شيء » وواو « سَوْء » المفتوح ما قبلهما حرفا لين أو من حروف السلامة]

ويقال لهذا المعترض في مد «شيء » و « سَوّه »: لا يخلو الياء والواو المفتوح ما قبلهما (١) من أن يكونا حرف لين، كالألف والياء المكسور ما قبلها، والواو المضموم (٢) ما قبلها، أو يكونا من حروف السلامة كالدال والتّاء والرّاء وشبهه، فإن كانا من حروف اللين، فالمد في حروف اللين حسن جائز عندنا وعندك مع الهمزة، وإن كانا من حروف السلامة كالدّال والتّاء، فَلِمَ أُجزت وقوع المشدّد بعدهما، وذلك لا يجوز في التّاء والرّاء والدّال السواكن، ولا في أخواتهم. ولِمَ أُجزت مدّهما في الوقف أيها المعترض، والمدّ لا يكون أبدا في جميع كلام العرب إلا في حرف اللين؟.

ألا ترى أنه لا يجوز مدُّ « بكر » و « عمرو » و « الصبر » و « القدر » وإن كان يجتمع [ فيها ]<sup>(٣)</sup> ساكنان في الوقف .

### فصل: [ في جواز مدٌ « شيء » و « سَوْء » وأن ترك مدُّهما رواية عن أصحاب ورش ]

ويقال لهذا المعترض: إن كنت نفيت مدَّ « شيء » و « سَوْء » نظراً ، فقد أريناك وجه النَّظر ونصَّ سيبويه ، وإن كنت نَفَيْتُه روايةً فعليك بكتب المتقدمين من أصحاب ورش فإنك لا تجد مدَّهما منصوصا في كل

١ ... في الأصل: قبلها. وهو خطأ من الناسخ.

٢ \_ في الأصل: المضمومة. وهو خطأ من الناسخ.

٣ \_ زيادة يقتضيها السياق. وفي الأصل: يجمع. وهو تحريف.

كتاب الأصحاب ورش. على أنا لسنا ننكر على من ترك مدَّه برواية نقلها، إذ قد وقع في بعض الكتب ترك مدِّه عن (١) ورش، ولكننا نفضل مدَّه، لأن عليه الجماعة من الأمصار وعليه نصَّ (٢) أكثر الكتب من كتب المتقدمين.

وإنما ننكر (٣) على من روى رواية ما، ثم أخذ يعيب ويعترض على كل من خالف روايته فليس هذا حقَّ العلم ولا وجه الانصاف.

عليك بما رويت وما تَقَلَت فالزمه وذُبَّ عنه، واحبس لسانك عن الطَّعن على ما لم تروِ، فليس كل العلم وصل إليك، ولا كل(٤) الرَّوايات ضَبَطَها حفظُك، ولا أتاك عن نبي ولا صاحب، أن القرآن نزل بروايتك ونصَّ على قراءتك.

فافهم جميع ما ذكرت لك، واتق الله في نفسك، ولا تطعن على كتاب الله بغير علم. فقد نصحتك إن عقلت. عَصَمَنا الله تعالى من حَمِّية الجهل وتجاوز الحق والعلو في الباطل، إنه على ذلك قدير.

تم بحمد الله وعونه وتأييده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين.



١ \_ في الأصل: وعن. ولعله من أخطاء الناسخ الكثيرة.

٢ ــ في الأصل: نصه. وهو خطأ من الناسخ.

٣ \_ في الأصل: ينكر. وما أثبتناه يتناسب مع ما سبق من الكلام.

٤ \_ زيادة يقتضيها السياق.

| 0              | مقدمة التحقيق                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Υ              | ــ موضوع الكتاب وسبب تأليفه                                  |
|                | _ نسبة الكتاب إلى مؤلفه                                      |
| 11             | أهمية الكتاب                                                 |
| 19 <u>-</u> 17 | ـــ صورة الصفحتين الأولى والأخيرة من المخطوطة                |
| 71             | تمهيد بين يدي الكتاب                                         |
| ۲۳             | مقدمة المؤلف في التعريف بالكتاب ً                            |
| Yo             | _                                                            |
| YV             |                                                              |
| ليست           | فصل في أن المدَّة الثانية الحادثة في الوصل ـــ على قراءة ورش |
| ٣٨             | للاستفهام                                                    |
| يره ٢٩         | فصل في رجوع البعض عن الاعتراض بالاستفهام إلى الاعتراض بغ     |
| وقوعه ممدودأ   | فصل في وقوع الاستفهام غير ممدود ــ على قراءة ورش ــ و        |
| Y 9            | _ على قراءة قالون                                            |
| ۲              | فصل في وقوع لفظ الحبر مثل لفظ الاستفهام                      |
| ٣              | فصل في تساوي الخبر والاستفهام في المد                        |
| Y1             | فصل في خصائص وقوع الاستفهام في كلام العرب                    |
| <b>75</b> .    | فصافي عدم ذكر النحوين المدّ من علامات الاستفهام              |

| ٣0  | فصل في أن الاستفهام أطول مدّاً من الحبر وأكثر حروفاً                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| , 5 | فصل في أن موضع النزاع كيفية المدّ المشبع والمدّ الذي دونه ولا يحكم ذلك إلا   |
| ٣٥  |                                                                              |
| ٣٦  |                                                                              |
| ٣٧  |                                                                              |
| ٣9  | فصل في أن الاستفهام يعرف بدلالة الخطاب وليس المدُّ من دلائل الاستفهام        |
|     | فصل لا يجوز توهم الاستفهام في « آمن الرسول » ممدوداً كان أو غير ممدود        |
| ٤.  | فصل لا يخلو قول المعترض على مدّ « آمن الرسول » بالاستفهام من إحدى ثلاث       |
|     | فصل في التسوية بين الحبر والاستفهام في المدوالتزام بعضهم مدّ الحبر دون       |
| ٤١  | الاستفهام                                                                    |
| ٤٢  | فصل في التسوية بين مقدار المدّ بين الحبر والاستفهام وبين الاستخبار والتوبيخ  |
| ٤٢  | فصل في أن معاني الاستفهام المتعددة تعرف بدلالة الحطاب لا بالمد               |
| ٤٥  | فصل في نسبة بعضهم هذا الاعتراض إلى الإنطاكي والجواب عنه                      |
|     | فصل في عدم جواز المساواة في مقدار المد بين « قال » و « أأنذرتهم » والتي      |
| ٤٦  | زعمها المعترض                                                                |
|     | فصل في ما يلزم من أقرَّاللَّد في « آنذرتهم » أكان اللَّد لأنه استفهام أو لأن |
| ٤٧  | أصله همزتان                                                                  |
|     | فصل في أن المدُّ نقل عن ورش قراءةً ونصًّا في الكتب وترك المدِّ نقل قراءةً لا |
| ٤٨  | غير                                                                          |
| 25  | فصل في الاعتراض على مدِّ « شَـيء » و « سَـوْء »                              |
| ٥٢  | 4                                                                            |
| ٥٤  | فصل في أن الياء والوا _ المفتوح ما قبلهما _ حرفا لين ولا يمتنع فيه المد      |

| فصل: إما أن يكون ياء « شيء » وواو « سَوْء » ـــ المفتوح ما قبلهما ـــ |
|-----------------------------------------------------------------------|
| حرفا لين أو من حروف السُّلامة                                         |
| فصل في جواز مدِّ « شيء » و « سَوْء » وأن ترك مدهما رواية عن أصحاب     |
| ورش                                                                   |

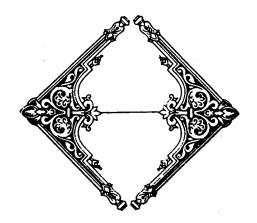

